## بِسَمِلْلَهُ الرَّمْنِ الرَّحْفِرُ الرَّحْفِ فِيهِ هُدَى الْمَنْقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَ هُمْ يُنْفِقُونَ فَي الْمَنْقِينَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَوٰةَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ بِمَا أُنزِلَ الْمَنْ وَمُنْ رَبِّهِم مُّ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُقَالِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِيْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ ال

سُولَا النَّفَالَة

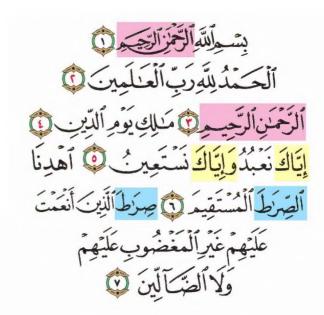





مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحُولُهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠٥ صُمُّمُ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصِيبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ حَذَرَا لَمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَنفِرِينَ ١٠ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ أَبْصَلَرُهُمْ كُلُّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَمَايَشْعُهُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبِ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ شَىءٍ قَدِيرٌ ١ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ لَانُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ اإِنَّمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ ١ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَكَكِن لَّايَشْعُهُونَ ١ وَإِذَاقِيلَ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرِجَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡ مِنُكُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَفَ لَا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَنْ دَادًا وَأَنتُمُ <u>أَلَاّ إِنَّهُمْ هُمُ</u> ٱلشُّفَهَآءُ <u>وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ</u> ۞ وَإِذَا لَقُواْ تَعَلَمُونَ شَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْب مِّمَانَزَّ لْنَاعَلَى عَبْدِنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمَ قَالُوٓاْ إِنَّا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغُيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أَوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ <mark>فَإِن</mark> لَمْ تَفْعَلُواْ <mark>وَلَن</mark> تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهْتَدِينَ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلِحِجَارَةُ أَعِدَّتَ لِلْكَنِفِينَ 😳

وَبَثِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لِرَّا الْكُلُوكُ الْمُكَارُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ قَالُوٓ الْمَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآ ءَ وَنَحَنُ <mark>رِّزْقَا</mark>ْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى <mark>رُزِقُنَا</mark> مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمْتَشَنِهِاً ۗ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَانَعْلَمُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةُ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ اللُّهُ وَعَلَّمَ عَادَمُ ٱلْأُسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ ا الله لا يَسْتَحِيء أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللهُ اللهُ لَا يَسْتَحِيء أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَقَال<mark>َ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ</mark> هَـٰؤُلآءِ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ (٣) قَالُواْ فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ رَّبِهِمَّمُ <mark>وَأُمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُوا</mark>ْ فَيَقُولُونَ مَاذَآأَرَادَ ٱللَّهُ اللهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآجِهِمٌ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآجِهِمْ قَالَ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ شَ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ نُبُذُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تَنقِهِ عَوَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ وَيُ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْحَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُورَتًا فَأَحْيَاكُمْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 💮 ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا <mark>ثُمَّ</mark> ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١) <u>ڣۜڶۘڵۊۜٞؾۦؘٵۮؗؗم۠ڝڹڒۜۑؚڡؚػؘڸؚمَتٍڣڬٳمَ</u>ػ<mark>ڣٵؘۘڹ</mark>ٷؠۿۅ<mark>ٱڵڹٞۊۜٳڹ</mark>ؙڵڒۜڿٟؠؙ؆ۛ

وَإِذْ بَحِيْنُكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ قُلُنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَآ فَإِمَّا يَأْتِينَـٰكُم مِّنِي هُدَى <mark>فَمَن تَبِع</mark>َ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَ لَآءٌ <u>هُدَاى</u> فَلاخَوۡفُ عَلَيۡهٖمۡ وَلَاهُمۡ يَعۡزَنُونَ ۞ <mark>وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا</mark>۟ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ فَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْ نَاحَكُمُ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَنَهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُ ونَ فَي وَاذْ وَعَدْنَامُوسَى يَسَنِيٓ إِسۡرَّهِ يِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلِّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ <mark>وَأُوْفُواْ بِعَهُدِىٓ</mark> أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ اللهُ مُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ عُو وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي وَإِذْ عَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ٢ تُمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَاُتَّقُونِ شَي وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِيقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم وَتَكُنُّمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ بِٱتِخَادِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ ٱلْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَيَا أَمُامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ خَيْرٌ لُكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٥ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَى لَن نَّوَْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَة<mark>ُ إِلَّاعَلَى ٓلْخَاشِعِينَ</mark> فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّحِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٥٠٠ مُمَ بَعَثْنَكُم مِّنَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَفَوُا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَلْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا عَلَىٰٓ الْعَالَمِينَ ۞ وَاُتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕸 يُقْبَلُ مِنْهَا <mark>شَ</mark>فَاعَةٌ <mark>وَلَا</mark> يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلٌ <mark>وَلَا</mark>هُمْ يُنصَرُونَ ۞

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱدۡخُلُواۡ ٱلۡبَابِ سُجَّكَ ا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَ كُمُ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ غَيْرَالَّذِي فِي لَهُ م<mark>ْ فَأَنْزَلْتَ اعَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا</mark>ْ رِجْزَامِّنَ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْ تُعِرِّبُ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعَـلِمَ كُلَّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُوا ٱلْخَسِرِينَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْ يُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ ݣُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ۞ فَجُعَلْنَهَا نَكَلًا لِمَا وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّرْٰقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِ بِنَ ﴿ اللَّهِ مِنَا لَا الْ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَعَلَىٰ طَعَامٍ وَرَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَنَّخِذُنَا يُخَرِجُ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَـَا وَقِثَّ آبِهَا وَفُومِهَا هُزُوَّا **قَالَ** أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَيْهِلِينَ 🕸 <mark>قَالُوا</mark>ُ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ ۖ قَالَ أَتَسَ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى <mark>ٱدۡعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَا</mark>هِئَ قَالَ إِنَّهُۥ ِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۗ لَّافَارِضُ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ آهَ بِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْ وَلَا بِكُرُّعُوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤُمَرُونَ 🕸 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍمِّنَ <u>قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَا لَوْ نُهَاْ قَالَ إِنَّـهُ ، يَقُولُ </u> ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ <del>ۚ ذَ'لِكَ مِمَاعَصَوا</del>ْ وَّكَانُواْ <mark>يَمْتَدُونَ ك</mark>َا

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧ <mark>قَالُواْٱدۡعُ لَنَارَبُّك يُبَيِّن لِّنَامَا</mark>هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا ٓ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا آَمَا فِي وَإِنْ هُمُ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَ بِأَيْدِيمِ مَ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَا <mark>قَالُوا</mark> ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لُآ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذْ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَءُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ ثُغِرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ 🖤 ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعُـ دُودَةً قُلُ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ ءَايَتِهِ - لَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسُوَةً <mark>وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا</mark> يَنَفَجَّرُ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ كَالَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيَّتُهُ مُ<mark>فَأَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ</mark> مِنُهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ ﴿ فَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا إحسكانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ وَإِذَا خَلَا بَعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُو نَهُم بِمَافَتَحَ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٥ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ١

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم أَنْفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ أُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ مَّاعَرَفُواْ كَفُرُواْ بِدِّ - فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ ثُمَّ أَنتُمُ هَنَوُلآء تَقُنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا بِئْسَكُمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ مِّنكُم مِّن دِيكرِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلِاثُم وَٱلْعُدُونِ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ = وَإِن يَأْ تُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ فَبُآءُ وبِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُّ هِينُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ,وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّٱلْعَذَابِ لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقُنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي أُوْلَكِمِكُ ٱلَّذِينَ أَشْتَرُو<del>ّا</del> أُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَا هُ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ ثُمَّ ٱتِّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ يُنْصَرُونَ (١٠) وَلُقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَامِنَ <u>وَإِذْ أَخَذْنَا مِ</u>يتَنَقَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ <mark>خُذُوا</mark>ُ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ مَا ءَاتَيْنَ كُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلُماجَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمْ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمُ قُلُ ٱسۡتَكۡبَرۡثُمُ فَفَرِي<mark>ق</mark>ًاكَذَّبۡثُمۡ وَفَرِي<u>ق</u>ًانُقُنْلُونَ ۖ ۞ <u>وَقَالُوا</u>ُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ قُلُوبُنَاغُلُفُ ۚ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفُرَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن سُلَيْمَنْ وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ <u>وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَكُا بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيهٍ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ </u> <u>وَمَا يُعَلِّمَانِ</u> مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةُ فَلَاتَكُفُرُ ۗ وَلُنَجِدَ نَهُمُ أَحْرُصُ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْ ، وَزَوْجِهِ عَ أَشْرَكُواْ يُوَدُّ أُحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُأُ لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِي يُرُبِمَا يَعْمَلُونَ فَي قُلْ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ <mark>ۚ وَيَنَعَلَّمُونَ</mark> مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَنِ الشَّرَّعَهُ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلُهُ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيِثُس مَا شَكَرُواْ بِهِ ٤ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَاثُواْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ ا مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَكَيْ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ اللهِ عَدُولِ اللهِ عَدْمِيلَ اللهِ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَدْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَامُ عَلِي عَامُ عَلَيْمُ عَلِي عِلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ وَمِيكَنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌّ لِّلْكَيفِرِينَ ۞ وَلَقَدْأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ أَوَكُلُما عَنهَدُواْ عَهُدًا نَبُذَهُ وَنِيقُ مِّنْهُمْ بِلُأَكُثُرُهُمْ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَامَعَهُمْ بَكَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ كِتَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَكَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِٱلْعَظِيمِ نَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَو اللَّهُ الْعَظِيمِ

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ ا الله مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنُهَا أَوْمِثْ لِهَا آ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِنَابِ كَذَالِكَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ، ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مُلُكُ ٱلسَّكَ مَن دُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلِيِّ وَلَانصِيرٍ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ <u>ٱللَّهِ</u>أَن يُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ,وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَٱ أَوْلَتِيكَ مَا كَانَ كَمَاسُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّ لِٱلْكُفُرَبِٱلْإِيمَٰنِ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَ آ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٠٥ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ۅٙۘڵۿؙؠٝڣۣٱڵؙٲڿٮؘۯ؋ٙعؘۮؘابٛعؘڟؚؿؙ<mark>۞ۘۅؘڸڷۜڡؚٱڵؙۺؙڔڨٞۏۘٲڵؙۼؙڔؚڹ</mark>ٞ ٱلْكِنَٰبِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنُ بَعُدِإِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِحُ عَلِيمٌ ١ مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَانَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ <mark>ۖ فَٱعۡفُوا</mark>ُ وَقَالُواْ اتَّخَيَذَ اللَّهُ وَلَدًا السُبْحَانَةُ بَلِلَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ <u>ۅۜٱڞڣۘڂٛۅٲ</u>ڂؾۜٛؽؽٲؾٙٱڵڷڎؙؠؚٲ۫م۫ڕ؋ؖٵۣ۪ڹۜٲڵڷڎؘۼ<u>ڶڮڞؙڸۺؽ؞ٟڡٙۜڋڽؙؖ</u> وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ وَكَنِنُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ **۞ وَأُقِيمُوا** ٱلصَّكَوٰةَ <mark>وَءَاتُوا</mark> ٱلزَّكُوٰةَ ۖ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَايَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك إِنَّ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيْ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهَ اتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْكُنْ مُ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ صَندِقِينَ شَ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَريِّهِ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُوالْفَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَىٰعِيلُ <mark>رَبُّنَا لُقَبُّلُ</mark> وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبُّعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مِنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدُى وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو ٓ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُعَلِيْنَآ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ٱڵڮؚڬڹ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ أُولَيْهِك يُؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ -مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ يَبَنِي ٓ إِسْرَهِ يِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ <u>ٱلْحَكِيمُ شَي</u> وَمَن يَرْغَبُ عَن أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَٱتَّقُوا يَوْمًا مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ لَّا تَجَرِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ هِ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعُ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُم بَنِيهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِ<mark>ّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ</mark> إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ آتً أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيعَ قُوب وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُ لُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُ لُهُ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّع إِلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا ٱلسُّجُودِ (أَنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا عَامِنَا وَأَرْزُقُ وَحِدَاوَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَ تِلْكَ أُمَّةُ قَدُ خَلَتْ لَهَا ٱَهۡلَهُۥمِنَٱلتَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِرِٓ قَالَ وَمَنَّكُفَرَ مَا كُسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ

اللهُمُ عَن قِبْلَنِهُمُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَن قِبْلَنِهِمُ الَّهِ كَانُواْ اللَّهُمُ الَّتِي كَانُواْ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَوَلُوٓا عَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدً أُومَا وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ ڣٙٳۣڹ۫ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِۦ<mark>فَقَدِ</mark>ٱهْتَدَوا<mark>ْ وَّإِن</mark> فَوَلُوْاْ فَإِنَّمَا</mark> هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ هُمَّ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ لرَءُ وفُ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ إِنَّ صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنْ لَهُ فَلَنُولِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَ أَفُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ عَبِدُونَ ﴿ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ١٠٠ أَمْ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عَمَّايَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَيْ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلُتَكُ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا

وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ اللَّهُ الْمُواتُ اللَّهُ الْمُواتُ اللَّهُ الْمُواتُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَريقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن لَّا تَشْعُرُونَ فِي وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُورِ لِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَبَشِّر ٱلصَّبِينَ رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَدُّهُ هُوَمُولِيَّمْ آ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلَّهِ وَابِّنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ المُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَ مَرَ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُّ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَامِنَ **ٱلْبَيِّنَنِ** وَٱلْمُكُنَ مِنْ بَعْدِ مَا <mark>بَيِّنَكُهُ</mark> لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَكَ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١) فَأَذْكُرُونِيَ كُفَّارُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ الله خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١ الله الله المُورِ إِلَكُ وَاحِدُ الله إِلا الله إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا قِيلَ لَمْهُمُ أُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوْكَابَءَابَآؤُهُمْ لَايَعُ قِلُونَ شَيْعًاوَلَا وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَنْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَع<mark>ُ ٱلنَّاسَ</mark> وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهُ تَدُونَ إِنَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَّثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا عِا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّكَابِ ٱلْمُسَخُّرِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🔞 <mark>وَمِنَ</mark> وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَلَّمُ ونَ ١٠٠ إِنَّا إِنَّمَا حَرَّمَ <u>ٱلنَّاسِ</u> مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُُّونَهُمُ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۗ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلًا بِهِ ع وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ مَايَأَ كُلُونَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَأَتَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَايُزَكِيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أُولَتِهِكُ أَلَّذِينَ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ <u>ٱشْتَرَوُا</u> ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَآ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ١٠٠٠ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّلَ ٱلْكِنْبَ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لِنِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ﴿ بِٱلشُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ شَ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلا ٓ إِثْمَ اللَّهُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ ٱلْبرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَكَيْبِ حَدِي اللَّهِ وَٱلْكِنْبِ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عذوي ٱلْقُرْ بَكِ وَٱلْمَتَامَىٰ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ شَنَّ أَيَّامًا مَعْ دُودَاتِ فَمَن كَاكَ مِنكُم وَٱلْمَ<mark>سَ</mark>كِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَ<mark>تَ</mark>امَ مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِ لَهُ مُنَّ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهُدُواْ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا وَٱلصَّنِبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ٱولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَّهُ,وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ شَهُرُ صَدَقُواْ وَأَوْلَيْمِكَ هُمُ المُنتقُونَ إِن يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْقَنْلِي ٱلْعُرُ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ بِٱلْأَنْثَى فَمَنَّ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَّءُ فَأُلِّبَاعُ إِلَّهُ مُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّيِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَى فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مُنَّ أَسَيَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ فَا كُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُسْرَوَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هِ وَإِذَا سَأَلُكَ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيثُ دُعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ وَٱلْأُ قُرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ فِي فَمَن بَدَّلَهُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ بَعْدَمَا سَمِعَهُ وَاإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّا ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبٍكُمْ هُنَّ لِبَاسُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكُنَ بَشِرُوهُنَّ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأُقَتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١١٠ فَإِنِ ٱنهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِيْمَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَواْ فَلَاعُدُوَنَ إِلَّا عَلَىٰ لِظَّالِمِينَ (١٩٣٠) ٱلشَّهُولُ لَحَرَامُ بِٱلشَّهْ ِوٱلْحُرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرَبُوهَ ۖ أَكُذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَاكِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓ أَأْمُو لَكُم بَيْنَكُم ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا ثُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ لَنَّهُ لُكَةً وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأُتِمُّوا ٱلْحُجَّ وَٱلْعُهُرَةَ لِلَّهِ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُحَتَّى بَبِلُغَ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَيْ قُلُ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ فَهُن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَ<mark>إِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحَج</mark> بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَىٰ ۗ وَأُتُوا ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُورِ بِهِ اللَّهِ لَعُلَّاكُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَّ أَهُ لُهُ, حَاضِرِي نُفَلِحُونَ شَيْ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْلَدُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجُّلُ فِي ٱلْحَجُّ أَشُهُ رُّمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجُ فَلا رَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرُ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ يَعُلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَالْإِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ شَي وَمِنَ <u>ٱلنَّاسِ مَن</u> يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلذَّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَعُم مِّنْ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ عَرَفَاتٍ فَأَذُ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَ نَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسُبُهُ مِهَا مَمْ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١٠٥ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلتَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهَ <u>ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَ لُهُ ٱبْتِغَاآءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ </u> رَءُ وفَ إِلْعِبَ ادِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأُذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكِكُمْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَ تِ ٱلشَّيْطَانَ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَ ذِكِرً فَ<mark>مِنَ ٱلنَّاسِ مَن</mark> يَ قُولُ رَبِّنَا عَانِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِف ٱلْآخِرَةِ مِنْ إِنَّهُ الكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ فَي فَإِن زَلَلْتُممِّنُ بَعْدِ خَلَنقِ أَن وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنيكا مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ الله عَلَينظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَمَامِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ أُوْلَكَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَى آن تَكُرُهُواْ سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوسَرُّ لُكُمُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وُيِّنَ لِلَّذِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ يَنْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ وَكُفُرُابِهِ عَوَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَمِنْهُ **أَكْبَرُ** اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكُبُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيكِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بَغَيَا بَيْنَهُم ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتُ يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَزُلِزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ،مَتَى نَصْرُاللَّهِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبُ شَ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ مَا أَنفَقَتُ مِن خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْسَكِينِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ شَ وَٱبْنِ ٱلسَّابِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّهَ عَلِيكُم اللَّ

لْايُوَّاخِذْكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي آيمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهَيَّ قُلُ إِصْلاحُ لَمُّهُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوا نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ١ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَثَرَبَّصُنَ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَ أَعُوا الْمُدُّ مُّؤُمِنَ خَيْرٌ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعُجَبَتُكُمُّ <mark>وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى</mark> أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِا لَلَاحِرِ وَالْجُولُهُ فَا أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوْمِنَ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَيْك فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ وَيُبَيِّنُ ءَايَلتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ فَإِمْسَاكُ مِمْ عُرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُهُو أَذًى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ۗ ؾؘٲ۫ڂؙۮؗۅٳ۫ڡؚڝۜٙٳٓٵؾؘؿٮؙٛٛڡؙۅۿڹۜۺؽٵٳڵۘٳڷۜٲ<mark>ڹڿٵڣۜٲٲڵؖٳؽؙڡۣٙۑڡؘٳڂۮۅۮ</mark> ۅؘڵٳڹؘڡٞ۫ۯڹۘۅۿؙڹۜۧڂؾۜؽؽڟۿڔؙڹؖ<mark>ٙڣٳۮٳؾؘڟۿۜڔؙڹؘڣٲ۫ؿۘۅۿؗڔۜ</mark>؈ؘ۫ڂؽڽٛ <u>ٱللَّهِ</u> فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۖ شَكَّ ؠؚؚڋ<mark>ۦؖؾ**ڵؙ**ڬ حُدُودُٱللّهِ</u>فَلَا تَعۡتَدُوهَ ٚٳۅؘمَن يَنۡعَدَّ<mark>حُدُودِٱللّهِ</mark>فَأُوْلَيَهٍكَ</mark> <mark>نِسَآ ؤُكُمُ حَرْثُ لُكُمُ فَأَتُوا</mark>ْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَوا اللهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا زَوْجًاغَيْرَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ شَ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

<mark>ۅٵڷٚٙۮؚؽؘۑؙؾؘۘۅؘڣؙۜۅ۫ڹ</mark>ؘڡؚڹػٛؠ۫ۅؘۑۮۯۅڹؘٲۯ۫ۅڒؘۘۼٵؽڗۜڔۺۜ۫ڹ بؚٲڹڣۘڛۿؚڽۜ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِعْمُوفٍ أَق أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تَمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوْا وَمَن يَفْعَلَ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وَفِيُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، **وَلانَنَّخِذُ وَا**ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا <u>وَا ذُكُرُوا</u> الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ أَوْأَكُنَ نَتُمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَّ يَعِظُكُم بِدِّ عِوَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَكَل تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ وَلَكِن لَّا ثُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قُولًا مَّعْسُرُوفًا وَلَا تَعْ زِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلُهُۥ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ مُّذَلِك يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ وَٱعْلَمُوٓ اللَّهَ لَكُمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ ا مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ إِن طُلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ عَلَيْكُمْ إِن طُلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ شَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولِدَهُنَّ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُوْلُودِلَهُ وِرْزَقُهُنَّ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَابِٱلْمَعُهُ وفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ وَكِسُوَةُ كُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرَّ الله وَإِن طَلَّقَتُمُ وَهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُم ۅٙٳڸڎؙؗٛٵؚٞۅؘڵڍۿٵۅٙڵٳؘۘڡۘۅ۫ڷؗۅڎؙڵؙۿؙؠؚۅؘڵڍۄ۪ۦ<mark>ۧۅؘۼڮؘٱڵۅٵڔۣؿؚ</mark>ڡؚۺ۫ڷۮؘٳڮ <u>لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِص</u>ْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا آَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْوَلَادُكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُر إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهَ

أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ مِنْ بَعَدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجُنَا الله وَالله مِن يُتَوَفَّون مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً مِن دِيكِ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا اللَّهِ مُ الْقِتَ الْ تَوَلَّوْا لِأُزْوَجِهِم مَّتَكُعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُرَجْنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ مِا الظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا مَّعُرُونٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ قَ الْوَ أَنْ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعُنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ بِٱلْمَعْهُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِقَالَ إِنَّاللَّهَ ٱصْطَفَلْهُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ ﴿ أَلَمْ تَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ ﴿ أَلَمْ تَك عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيك رِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ يُوَّتِي مُلِّكُهُ مِن يَشَاءُ وَأَلِلَهُ وَلِسِمُّ عَلِيمٌ شَ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى وَقَالَ لَهُمْ نَبِيثُهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ شَي تَكُرُكَ ءَالٌ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَامِكَةَ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ اللَّهُ أَضْعَافًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

اللَّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لِّمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ، وَرَفَعَ بِعُضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْبِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ مِنِّى ۚ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَعَلَ ٱلَّذِينَ مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزُهُۥهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـُهُۥقَالُواْ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ مُ آلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ آخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر <u>وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَّتَ تَلُوا</u> لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٥٥) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَنْفِقُواْ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بُإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ مِمَّارَزَقِنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وُلَا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ شَفَاعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِيِّتُ أَقَدُامَنَ وَأُنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْقُ مُ لَا تَأْخُذُهُ أُسِنَةُ وَلَا نَوْمُ لِلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا ٱلْكَنْفِرِينَ أَنَّ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيعُلُمُ مَا بَيْنَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَكُ أُللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُلُهُ مَا بِبَعْضٍ لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٥ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَدَ تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَٰدُ فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَإِلَّهُ عِلَكَ ءَايَكُ اللَّهِ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُّرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَثُوَّمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ نَنَ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَى لا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ١

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُ مِمِّنَ ٱلظَّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِكَ أَوُ لِكَ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّ<mark>نَ</mark> ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَاتِّ أَوْلَيْمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمٌ ١ خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِّهِ \* مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء أَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُكَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا الْحِي - وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَٱلَّذِي فِي سَبِيل اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمُ كَفَر وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أَوْكَٱلَّذِى مَرَّ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ عَلَىٰ قُرِيةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي عَلَاهِ ٱللَّهُ الله الله الله المُعْرُونُ وَمُغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُها بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ وَالكَمْ لَبِثْتَ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانُبُطِلُواْ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ وَيَاءَ النَّاسِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ ، كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِّلنَّاسِ <mark>وَٱنظُرْ إِلَى</mark> تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلَدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْ فَلَمَّا شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمُ

وَمَآأَنفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَّكُذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠ إِن تُبُدُواُ وَتَنْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمُثُلِجَنَّةِ إِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِمَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنصُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَي اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَ اللَّهُ مَ <u>لَهُۥجَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُۥُ</u> وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءَ <mark>ۗ وَمَاثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ</mark> فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۚ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَخْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللُّهُ قَرَاء ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ <u>ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ</u> مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْفِيهِ وَٱعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيلًا السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا<mark>ٓ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ</mark> فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَالسُّحُ عَلِيمُ ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلۡحِكُمَةُ فَقَدُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ نَوْنَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبُبِ شَ

يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِمُ سَكَّى ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَدْلٌ وَلَا يَأْبَ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبِوْأَ فَمَن جَآءَهُ ، مَوْعِظَةُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا مِّن رَّبِّهِ عَفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ١٠٠ عَمَّ يَمْحَقُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَأَسْتَشْمِدُواْ شَمِيدَيْنِ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ ١ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَا<del>ُمْرَأُتَانِ</del> إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوّاْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ لَا لَهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أُورَكِبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِدِء ذَلِكُمْ أَقْسَطُ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ **ٱلرِّبَوَّا إِ**ن كُنتُ مِثَّوُّ مِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْبَا بُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ أَلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ ذُوعُسْرَة فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيُرُلُكُمُ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّقُواْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِي الْمُعَامِّ الْمُعْمِلُ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِّ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِي الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِي الْمُعِلَّ الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِ الْمُعَامِلِ الْمُعَامِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعَامِلِ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعامِ الْمُعامِلِ الْمُعامِلِ الْمُعامِلِ الْمُعامِلِ الْمُعامِلِ الْمُعامِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعامِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمِعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمِعِلَّ الْمُعْمِلِي الْمِعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي ا بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِدِ مِلْ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّاللللَّا الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ ا الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْوَمُ اللَّهُ لَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢٠ مِن قَبْلُهُ مُكَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِينُ ذُو ٱننِقَامِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ فَ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبِ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ ۗ وَأُخُرُمُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَ لَبَكِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بِعُدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدِّ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١)

ا الله عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقُبُوضَةٌ اللهُ وَإِن كُنتُم مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ شَي لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ و<mark>َمَافِي</mark> ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّوا<mark> مَافِي ا</mark>َنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ فَا عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۽ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَبِكَنِهِ ء وَكُنْبُهِ ۽ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ عَوَّالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَ آغُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوُ أَخْطَأُنَا رَبِّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ ،عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ } وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ آإِنَّنَاءَ امَنَّ افَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَ اوَقِنَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِي عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلِلاُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَالَّ حَكَدَأُبِ ءَالِ عَذَابَ النَّارِ (إِنَّ الصَّكبرينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالْقَكنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ١ شَهِدَ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوجِهُمُّ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِلَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ إِكَدُّ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسُطِ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَبُونَ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ قَدُكُانَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنَا لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْ وَاللَّهُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِايَدِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِن فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ <u>ءَٱسْلَمْتُمُّ فَإِنْ ٱسْلَمُواْ</u> فَقَدِ ٱهْتَكَدُواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّـمَا وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ أَنَّ إِلَّالَذِينَ يَكُفُرُونَ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَكُعُ عِّايَنتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَمُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ لَهُ قُلْ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم أَوُّنَبِّ كُمْ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِ مُجَنَّكُ لُكُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرُةٌ فِ ٱلدُّنْيَ الْأَنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِينَ نَّاصِرِينَ شَ وَرِضُونَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرُا وَمَاعَمِلَتْ أَلَمْ تَرَاإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مَ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٢ مِن سُوَءٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ ١ فَلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا **أَيَّامًا** مَعْدُودَ آتِ وَغَرَّهُمُ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ كَ اللَّهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ اللهُ عَلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ ٱلْكَنفِرِينَ ٢٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ لَا يُظْلَمُونَ أَنُّ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَرِيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ مَن تَشَاء<mark> وَتَنزِعُ</mark> ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء<mark> ۖ وَتُعِنُّ</mark> مَن تَشَاء <mark>وَتُخِلُّ</mark> سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَن تَشَاآُء بِيدِكَ ٱلْحَيْر الْإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ فَ تُولِجُ ٱلَّيْلَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٠) فَلَمَّا فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لِيَّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ <u>ۅؘتُخْرِجُ ٱ</u>لْمِيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُها بِكَ لَايَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ (أَنَّ فَنُقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ حَسَنِ وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلُ زَكِرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَزْيَمُ أَنَّ لَكِ هَنداً إِن تُخَفُّواْ <mark>مَافِي ص</mark>ُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعُكَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ <mark>مَافِي</mark> قَالَتْهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ ٱلسَّمَٰوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هُلَّا وَمِنَ ٱلصَّنلِحِينَ <mark>هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبُّهُۥقَالَ رَبِ</mark>ّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً قَالَتُ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْمِكُةُ وَهُوَقَآيِمٌ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٱللَّهِ وَسَرِيَّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ عَالَ رَبِّ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدْجِتْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓءَ ايَةً قَالَءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمَزَا وَٱذْكُر وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيُّكُم بِمَاتَأَكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَرِّبْحُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ١٠ وَإِذْ قَالَتِ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١) ٱلْمَلَيْكِ عَمْريكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يُعَرِّيمُ النَّهُ يَكُمْ لِيَجْكِ وَٱسْجُدِى وَمُصِدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۚ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ وَنَ ﴿ فَكُمَّا أَحْسَى عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥ أَنْصَارُ ٱللَّهِ عَامَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

رُبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأُتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأُكُتُبْنَا مَعَ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ عَلِيمُ المُفْسِدِينَ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا ثُمُّرِكَ بِهِ عَسَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْظًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن <del>تُولُّوُا</del> فَقُولُواْ ٱشْهَــُدُواْ بِأَنَّا فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ٥٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مُسْلِمُونَ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهِ عَ أَفَلا كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمُ مُعَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلذُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةَ وَمَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنتُمْ هَا أُلَّهُ مَا قُلْاءً حَاجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ الْكُم بِهِ لَهُ مِن نَّصِرِينَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ عِلْمُ فَلِمَ تُكَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِ أَجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) لَاتَعْلَمُونَ ١٥ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِينَكَانَ <mark>ذَالِكُ نَ</mark>تُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَّتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِتَّ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ مَثُلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِءَادَمْ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ لهُۥ كَن فَيكُونُ ١٩٥٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك فَلاَتكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠٠ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ <mark>فَمَنْ</mark> حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَك <u>مِنْ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدْعُ</u> وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ يَتَأَهُلَ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ٱلْكِنْبِلِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ٧ ثُمَّنَبْتَهِلُفَنَجْعَلِلَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنِينَ شَ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمُ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (١) وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِّن أَهُلِ ٱلْكِتَابِ عَامِنُواْ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ بٱلَّذِيٓ أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُۥ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَاب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَنِ وَلَا تُؤُمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّ بُوَّة ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى آكَدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمُ أُويْحَاجُولُمُ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّ نَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلب عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضِّ لَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَا فَحُواُللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمَكَتَمِكَةُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ وَٱلنَّبِيِّئَ أَرْبَامًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعُدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّئَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ يُؤدِهِ ٤ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِهِ ٤ إِلَيْكَ إِلَّا وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَأُشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ١ بَلِي مَنْ أُوفِي بِعَهْدِهِ عَوَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فَمَن تَوَلَّى بِعَدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَفُلْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل <u>ٱلَّذِينَ يَشُّتُرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ</u> وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَإِكَ لَا أَفْعَايْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ شَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١

قُلُ ءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَمَآأَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأَنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَىءٍ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ شَ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنْزُلُ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْراً إِلسَّكُمِ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ 🚳 اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَكِمِكَ كَيْفَ يَهْ دِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوۤاْ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أُوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ بِبَكَّةً مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ عَايِئَ بُيِّنَكُ مُقَامُ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ ٳڹڒۿؚۑؠؖ؞ؖۅؘڡؘن ۮڂؘڵهؙۥؗػٲڹ٤ٵڡؚڹؖ<mark>ٲۅٙڸڷۜڡؚۼڮۘٱڵڹۜٵڛڿڿؙٞٵؙڵؙٜڲ۫ؾت</mark>ؚ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللهِ وَاللَّهُ مَكُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَهِيدً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أُزْدَادُواْ كُفُرًا لِّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَكُ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالَالَونَ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا ثُوا وَهُمُ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأُنتُمُ شُهَكَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو بِغَنْفِلِعَمَّاتَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اُإِن تُطِيعُواْ ٱفْتَدَىٰ بِهِ إِنَّ الْوُلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُو وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفرِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللهِ وَفِيكُمْ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ (نَ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم وَتُنْهُونَ بِأَللَّهِ وَلُو ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لِنَهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ إِنَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّقُواْ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعُدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ إِن صُرِبَت عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَ<mark>تِهِ عَلَىكُرْ نَهْ</mark> تَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمُ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيآءَ بِغَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فَي وَلا حَقَّ ذَٰ الِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ الْكَيْسُواْ سَوَآءً تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبِيِّنكَ ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَابِمَةٌ يَتُلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَأُوْلَيَإِكَ لَمُنْمُ عَذَابُ عَظِيمٌ فَيَ يَوْم<mark>َ تَبْيَضُ وُ</mark>جُوهُ <mark>وَتَسُودُ</mark> وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَهُمْ يَسْجُدُونَ شَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِو يُسُرِعُونَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَأَكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ نَكُ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ آوَعَلَى إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغُنِي عَنْهُمْ أَمُوالَهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ شَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَنَّ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِهَا أَذِلَّةٌ فَأُتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَي إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ صِرُّ أَصَابَتُ حَرُّثَ قَوْ مِ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا أَلَن يَكُفِي كُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَكَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ بِلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا هَلْدَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالنفِ مِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ وَدُّواْ مَاعَنِتُمُ قَد بَدَتِ ٱلْبِغَضَاء مِنْ أَفُواهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنُطْمَيِنَّ قَلُوبُكُم بِهِ وَمَا صُدُورُهُمُ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ زِٱلْحَكِيمِ شَ لِيُقَطَعَ طَرَفًا <u>هَنَأْنَتُمْ أَوُلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ</u> وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِ -مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ الْوَيَكِبِتَهُمْ فَينقَلِبُواْ خَايِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْ اللَّهُ لَكُ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أُو يَتُوب عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ الله مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَمَّا يُهَا ٱلَّذِينَ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْذُهُمْ شَيْعًا عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ ﴿ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهَلِكَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ وَاتَّقُوا النَّارِ النِّي أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وأطِيعُوا الله والرسول لعَلَكُم تُرْحَمُون الله

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّاأَمْ اللهُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ (١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَنفِقُونَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَكُمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدُ فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقَتِ لَ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ مَافَعَـُلُواْ وَهُمْ يَعَـُلُمُونَ فَيَ أَوْلَتِيكَ جَزَآؤُهُم مَّعْفِرَةً ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوَّتِهِ عَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ قَلَ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُّ أَ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأْيِن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ، الله هَنْدَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١ وَمَا كَانَ قُولَهُمْ النها إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشَالُهُ، إِلَّا أَن قَالُواْ <mark>رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا</mark> ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا <mark>وَثَبِّتُ</mark> أَقْدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَعَالِنَهُمُ ٱللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ١ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ أَنْحُسِنِينَ الْكَا

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نَّعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَةً يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهُ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنْكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠ سَنُلْقِي ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأُمْرُكُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُونَ لَكَ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقُتِلْنَا هَاهُنَا قُلُلُوكُنْمُ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئُسَ مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَادُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَكَّ مَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَاللَّهُ عَلِيكًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُولُواْ مِنكُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَآأَرَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْك اوَمِنكُم كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَاعَن كُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَ نِهِمَ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أُخْرَىكُمْ فَأَتْلَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَيَ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمُغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرُمِ مَّا يَجُمَعُونَ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

وَلَيِن مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ (١٥٠) فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ وَمَا أَصْبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حُولِكً اللهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِسَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ أَوِٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن أَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَادْرَءُ واْعَنْ أَنفُسِكُمُ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ فِنَ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفْمَنِ أَتَّبَّعُ رِضُونَ سَبِيلِٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاء عِندَريهِم مُرْزَقُونَ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْياً عُندَريهِم مُرْزَقُونَ اللهِ اللهِ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ <mark>ۦ وَكِيسَتَبُشِرُونَ بِ</mark>ٱلَّذِينَ لَمَ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ نَ اللهُ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَاذاً ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ قَلَهُومِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ

لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنَّ أَغْنِيآهُ ۚ فَٱنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّ وُ وَٱتَّبَعُواْ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَنْ بِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ يُحَوِّفُ أُولِيآاءَهُ ، فَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ (١٧٥) وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ شَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ وَلَا يَحۡدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ عَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا اللَّهُ عَظِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ شَ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٧٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ أَنَّمَا نُمِّلِي لَا مُحَدِّرٌ لِّإِ نُفُسِمٍ مُ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيزَدَادُوٓ أَإِنْ مَا وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِ وَلَمْهُمْ عَذَابٌ مُنْ مِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُودِ ١٥٥ الله كَتُبْلُونِ فِي أَمْوَالِكُمْ وَرُسُلِهِ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتاب يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْحُلُونَ بِمَاءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذْكُ كُواْ أَذْكُ كُثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَ لِللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيرُ اللَّهِ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُنُّمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ عَمَّنًا ذَكُرِ أَوْ أَنْتَى آبِعَضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ مِن دِيَ رِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَ كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَعْتِهَا بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَكُسَنُ ٱلثَّوَابِ بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ۗ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١٠٠ مَتَعُ قَلِيلٌ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩٠٥ إِنَّ فِي ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ١٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا خُلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي <mark>خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ</mark> أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَا بِنَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ لُنَّارِ شَ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ ثَمَنَا رَبَّنا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ أَنْصَارِ ١٠ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبِّنَافَا عَفِرَلَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْعَنَّا وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبُّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُعْلِقُ النَّالِمُ الْمُعْلِقُ النِّمَالُةِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ النَّالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ الْمُعِلْ عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَحُزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلُ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَراً لُقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَئَمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَمُحْمِّقُولًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْسُ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَكِ كُم لِلذُّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ, وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ, وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى جِهَا أَوْدَيْنِ عَابَا قُكُمْ وَأَبْنَا قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعًاْ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

بِسْ مِلْسَالِهُ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ يَّاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَبِحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَثَ مِنْهُمَارِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَا ثُوا ٱلْيَئْكَمَى أَمُواَلَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَالْهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ ػٵڹؘڂۘۅؠؘۜٵػؚؠؚۑۘڗٳ<mark>۞ۅٙٳ۪ڹڿڡ۫ؾؗؠۧٲؙڵۘٲڵؙؽؙڡڝڟۅٵڣۣٱڵؽڹؘؠؘؽ</mark>ڡؘؙٲٮڮڂٛۅٲ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِ<u>نُ خِفْئُمُ أَلَّا نَعُدِلُوا</u> فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ١ وَءَاثُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْعًا مِّرْيَعًا ١ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِيَىمًا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَمُوۡقُولُواْ الْمُولِّامَّةُ وَلَامَّةُ وَلَا <mark>ٱلْيَنْكَمَى</mark> حَتَّىۤ إِذَابِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَ<mark>إِنْءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُسُّدًاٍ فَٱدۡفَعُوٓا</mark>۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَٰتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْرُ فِإِذَا <u>دَفَعُتُمٌ إِلَيْهِمْ أَمُوا لَهُمُ</u> فَأَشْهِدُ واْعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 

إِلَيْهِمْ أَمُوا لَهُمُ فَأَشْهِدُ واْعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 

إِلَيْهِمْ أَمُوا لَهُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوا لَهُمْ فَأَشْهِدُ واْعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 

إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمُوا لَهُمْ فَأَشْهِدُ واْعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 

إِنَّهُ مَا إِلَيْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَالْمُهُمْ فَأَشْهِدُ واْعَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 

إِنَّهُ مَا إِنَّهُ مِنْ إِلَيْهِمْ أَمُوا لَهُمْ فَأَمْ فَا أَشْهِدُ والْعَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ ا

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا أَنُّ وَٱلْذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَا<mark>بًا</mark> وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (أ) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبَنَّ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُّ صَّفَارُ أُوْلَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُكُ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْ دُيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ فَلَهُ أَلْتُ مُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوِا مُرَأَةً وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ الْكَثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَكُودُ اللهِ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ <u>يُدُخِلُهُ</u> جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينُ ١

وَإِنْ أُرَدَتُّهُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ ا وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مُ ٳۣڂۮٮۿؙنۜۜ قِنطَارًا فَلا<mark>تأُخُذُوا</mark> مِنْهُ شَكَيْع<mark>ًا أَتَأُخُذُونَهُۥ</mark> كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بُهَ تَكَنَّا وَ إِثْمًا مُّبِينًا أَن وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَت مِنكُم مِيثَاقًا مِنْهُنَّ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُ سِ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ غَلِيظًا ١ وَلَا نُنكِحُواْ مَانكُحَ ءَابَا وَكُم مِّنَ فِيمَا تَرَاضَكُنْتُ مِبِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ وَسَاءَ سَبِيلًا أَنَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا يُكُمُّ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن وَبِنَا ثُكُمُ وَأَخُوا تُكُمُ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَّا ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَ تِ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبٍ كُمُ أُخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفْ وَرَبَيِّبُكُمُ الَّيِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيٍكُمُ <del>ُ</del> مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنّ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآبٍكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ وَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُم إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

ٱلرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِيكَ يَتَّبِعُونَ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تُخَافُونَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُهَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْمُوالِكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّاآنَ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَإِيلًا تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُو ٱ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوا نُا بَيْنِهِمَا فَآبِعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ آلِن وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يُرِيدَآ إِصۡلَكَايُوَفِي ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَاۤ <mark>إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا</mark> يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكُفِّرُ الله وَأَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوالِدَيْنِ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّلُدَخَلًا كُرِيمًا ١ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ وَلَا تَنْمَنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنُسَبُنَّ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن ۅٙۺۓڷ۠ۅٵ۫ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ع<mark>إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ</mark> كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ عَلِيمًا ١ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ فَعَاثُوهُمُ مِن فَضَ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِي مِنْ عَذَابًا مُهِ مِنَا اللهِ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (3) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمَ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ <mark>وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ</mark> وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنُرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأُن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُكُمُ مُ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ انظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِإِثْمًا مُّبِينًا فِي أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهُدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرينًا فَسَآءَ قَرِينًا (٢١) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لِّذُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا أَنَّ فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ١١ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُونَى بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكُرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ <mark>وَإِن كُننُ</mark>م مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر<mark>أُوْجَا</mark>ءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَآ بِطِ أَوْلَكُمَ شَكْمُ ٱلنِّسَآءَ فَكُمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ٥

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ, نَ<mark>صِيرًا (١٥)</mark> وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَآ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدً عَاتَيْنَا وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ءَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا **اللَّهُ مُ** ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ ڣؘڡؚڹ۫ؠٛؠ<mark>ؠۜؽڹ</mark>ٞٵٙڡڹؘؠؚڡ<mark>ٷڡؚڹ۫ؠٛؠۺؘۜڽڞ</mark>ڐؘۘۘٛٛۼڹ۫ۮؗٛۅۘػڣٚؽڄؚۿڹۜؠڛؘعؚۑؖڗ صُدُودًا ١ فَكُيْفَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةً بِمَا وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتْ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَ ٱللَّهَ إِحْسَنَا وَتُوْفِيقًا أَنْ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا ( ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ مُ فَت سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِهِآ أَبْدَا أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لُّمُ فِهِمَا أَزُوا جُ مُطَهَّرةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ جَاءُ وكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُ لِ <mark>إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَ ا</mark>يَعِظُكُم بِهِ <mark>ٓ إِنَّ ٱللَّهَ</mark> كَانَ سَمِيعًا لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَارَّحِيمًا ١٤ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ بَصِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ ٱڵٲؙمۡڕڡؚڹڴؗۄؖ<mark>ؙٛڡؘٳڹ</mark>ڹۜڹڒؘڠڹٛؠۧڣۣۺؽۦ<mark>ٟڣۯؗڎ۠ۅ؋</mark>ٳؚڮٲڵۜڮۅٵۘڵڒۜۺۅڸٳڹػٛڹؗؠؙ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ١ تُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

وَمَالُكُمْ لَانْقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَللَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَللَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّعْفُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآء<mark>َٱلشَّيْطَانِّ إِ</mark>يَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْتُرَالِكَ ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيثُ ۫ڡؚۜڹۧهُمۡ يَخۡشُوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوۡأَشَدَّ خَشْيَة<mark>ۗ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ</mark> كُنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أُخَّرُنَنَاۤ إِلَىۤ أُجَلِ قَرِبِ ۖ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَانُظُلَمُونَ فَنِيلًا ١ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وإِن تُصِبَهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ <u>هَذِهِ عِنْ عِندِكُ قُلُكُلُّ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَّوُ لَآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ </u> يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن <mark>سَيِّتَةٍ فَمِن</mark> نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا شَ

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِينِ كُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا ١٠ وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ﴿ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ا فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (أَنِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوَّ تِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَيُعِلِّمُ الْ

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَهَا لَكُو فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا هُ وَدُّواْلُو تَكُفُرُونَ كَمَاكُفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآء فَلا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أُولِيَّاء حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيَثُ وَجَدتُّمُوهُمَّ وَلَانَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلُّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوۤ أَإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقُتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا ٱرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ أَفَلًا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانُ وَلُوكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ١٠ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أُمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأ<mark>َش</mark>َدُّ تَنكِيلًا فِي مَّن يَ<mark>ش</mark>ْفَع<mark> شَ</mark>فَاعَةً حَسَنةً يَكُن لَّهُ، نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشُفَعُ شُفَعَ شُفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ, كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ٥٠ وَإِذَاحُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقَتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاكًا وَمَن قُنْلَ لايستوى القلعدون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةً إِلَى فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ أَهْ لِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ ۅٙٲٛڡؘؿؗؠؠؠۧعؘڸؘٱڶڡۧۼدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَٱللَّهُٱلْحُسۡنَىٰ <mark>ۗ وَفَضَّلَٱللَّهُ</mark> وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَ آَوِ <u>وَإِن كَانَ</u> ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠٥ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً ورَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ الْمَلَتِمِكَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ قَوِ فَمَن لَمْ يَجِدُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَة فَهُمَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَيْهِكَ مَأُولَهُمْ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَنَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايسَتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ فَأُوْلَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ عَفُورًا ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ عَفُورًا فَإِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بَثُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ <mark>فَتَبَيَّنُوا</mark>ُ وَلَا نَقُولُواْ الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِن بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَي الْعَيْدَ ٱللَّهِ مَعَ انِمُ كَثِيرَةً فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فَ وَإِذَا ضَرَبُّكُمْ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقُصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ فَتَبَيَّنُو ٱلْإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَثِيمًا لَأِنَ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْحَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ ، عَلَى نَفْسِهُ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أُوْإِثْمًا ثُمَّيرُمِ بِهِ عِبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلُ بُهُتَنَا وَإِثْمَامُّبِينًا ١٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْمَمَّت طَّآبِفَ أُمِّنهُ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلَنَّقُمْ طَآبِفَةً مِّنُهُم مَّعَكَ <mark>وَلِيَأْخُذُوۤ الْمُلِحَةَهُم</mark>َ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّالَّذِينَ كُفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ م أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٓ أَن تَضَعُوۤا<mark>ْ أَسْلِحَتَكُمُّم</mark> وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأُذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوْقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوۡ مِرِّ إِن تَكُونُوا<mark>ْ تَأْلَمُونَ</mark> فَإِنَّهُ مَ <mark>يَأْلَمُونَ ۖ</mark> كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَكُنُدُ خِلُّهُمْ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبْدًا وَعُدَ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَمَن وَلا أَمَّانِي أَهُ لِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ ع يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ وَلَا يَعِبِدُ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَهَ نَمَ وَسَاءَتُ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ مَصِيرًا (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَو يَغْفِرُ مَا دُونَ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ ان يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا إِنْكُا وَإِن يَدْعُونَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ١٠٠ وَلِلَّهِمَا إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿ لَكَ اللَّهُ أَللَّهُ وَقَالَ لَا تَجْذَذُنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًامَّفْرُوضًا ١٩٥٥ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَتَّهُمْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلِيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامْنَ مُهُمْ فَلَيْعَيِّرُنِّ خَلْق ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًا فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانًا مُّبِينًا شَ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُهُولًا ١٠٠ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١ أُوْلَتِهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا ١

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُناحَ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أُوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرُ وَٱحْضِرَتِ أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكِيِّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَانَ تَلْوُدُ الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ يَثَانُّهَا بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلاتَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ فَتَذَرُوهَا كَأُلُمُعَلَّقَة<mark> وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ٱللَّهَ</mark> بِٱللَّهِ وَمَلَكِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْيِن ٱللهُ كُلُّا ۻَكَلَا بَعِيدًا (٣٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ سَبِيلًا ﴿ بَشِيرًا لُمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (اللهُ عَنِيًّا حَمِيدًا عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللَّهُ مَا فِي ٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمُ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسَنَّهُ وَأُبِهَا فَكُلَّ إِن يَشَأَيُذُ هِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَأْنَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مِّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱللَّهُ نَيا فَعِندَ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا شَ

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ فَكَا لُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓ الْكَرْنَسْتَحُوذُ ٱللَّهُ سِمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُحُفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَيْمِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ <mark>يُرَآءُونَ ٱ</mark>لنَّاسَ **وَلَايَذُكُرُونَ** ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَلَوُّلَآءٍ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيئًا ١٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أُوْلَيْكِ سَوْفَ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ ، سَبِيلًا (اللَّهُ عَالَيْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْعُلُكَ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أُولِياآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِأَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ أَن تَجْعَالُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا شَ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلِّمِهِمُ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصِكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَالِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا (١٠٠٠) دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابُ سُجَّدًا ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَقُلْنَا لَمُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقَاعَلِيظًا ١٠٠ إِن شَكُرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ **وَكُفْرِهِم** بِايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مُنَا عُلُفُ بُلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانً فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَي وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُهْتَنَا عَظِيمًا ( اللهِ مَ إِنَّا قَنَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا إِنَّ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَى رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَكَلِيمًا ١٠٠٠ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعُلَّايكُونَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِء مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّيْنَّ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا <u>وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينُا (٥٧) بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْه</u>ِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن مِّن أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ - وَبُوْمَ اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهُ عَلَمِهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِمْ عَلَمُ عِلْ وَٱلْمَلَتِ كُذُ يَثُمُدُونَ وَكُفَى بِأُللِّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَا فَإِظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا كَثِيرًا ١٠ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ لِهَدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَنكِين وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ <u>ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ</u> وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ١ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْهِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجِّرًا عَظِيًا ١

يَّتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَاتَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلَهُ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِوَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبِ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا إِنَّ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ع<mark>َوَأَمَّا ٱلَّذِينَ</mark> ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَينُعَذِّ بُهُ مَعَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا لَهِ مَّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا لَهِ اللَّهُ اَلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةِ إِنِ ٱمْرُ قُلْهَلُكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا ٳڹڵٞؠۧؾػٛڹڵؙؖٵۘۅؘڶڎ<u>ؙؙڣؘٳڹػٳڹۘڗٵٱؿ۫ڹؾؽڹ</u>ڣؘڷۿٛڡٵ<u>ٱڵؿ۠ؖڷٛؿٲڹ</u>ڡؚؚۧٵڗؘۘڮٛ وَإِن كَانُو ٓ ا إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكْرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله المَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَلَيْرَاللَّهِ <u>وَلَا</u> ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَيْدِدَولَا عَالِيَهُ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّبِهِمْ وَرِضَوَنَاوَ إِذَاحَلَلْهُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلايَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَائْعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّإِ ثُمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأُغْسِلُواْ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسَنَقُسِمُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ أَوْلَكُمُسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةُ مَايُرِيدُاللَّهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَفِ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ لِيُطَهِّرَكُمُ مُغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ٢ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ثُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا ٱمْسَكُنَ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُم عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بِهِۦٓإِذْ قُلْتُمُ سَكِمِعْنَا وَأَطَعُنَا <mark>وَٱتَّقُوْا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ</mark> أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبَ حِلَّ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَيْ لَّكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُنَّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ أَلَّا تَعَدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ **وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ** مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ١٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَحْرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ وَٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ أَنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَأْغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قُوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ يُكَأَهُلُ الْكِتُبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ ١ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن إِنِّى مَعَكُمْ <mark>لَبِنَ أَقَمَّتُهُمُ</mark> ٱلصَّكَلَوْةَ <mark>وَءَاتَيْتُمُ</mark> ٱلزَّكَوْةَ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللّهِ نُورُ وَكِتَابُ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا مُّبِينُ (أ) يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ، حَسَنَا لَأُكَفِّرَنُّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَعْتِهِ الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبعَ لَ ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ ذَالِكَ مِنْ حُمُّمُ فَقَدُّ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ أَنَّ فَبِمَا الله الله الله الله الله المُوا الله الله الله المُوا المسيخ ٱبْنُ مَرْكِمُ قُلُ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً أَن يُهْ إِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّاهُ، وَمَن فِي يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِمًا ذُكِّرُواْبِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَ آأَبُداً مَّا دَامُواْ فِيهَ آفَادُهُ هَبَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ غَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ أَهُ قُلْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلا ٓإِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ١٠ قَالَ رَبِّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن إِنِّي لَا آَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَمَابَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ فَي يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا (١) ﴿ وَأَتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ فَنْقَيِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنْقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِقَالَ لَأَقَنْلُنَّكَ شَىْءِ قَدِيرُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَعَوُّومِ ٱذْكُرُواْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطِتَ إِلَى يَدَكُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِيدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُكُكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَن يَنقُومِ **أَدُخُلُوا** رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَّكُونَ ٱلْأُرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةُ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطُوَّعَتُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلُ أَخِيهِ فَقَنَلُهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْ مِنْهَا فَبُعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ ، كَيْفَ يُوَرِي فَإِنَّا دَاخِلُونَ شَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَكُو يُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا <mark>ٱدْخُلُوا</mark>ْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ ۖ فَإِذَا <mark>دَخَـُلْتُمُوهُ</mark> ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ١

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِوَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُ عِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓا أَيْدِيَهُمَاجَزَاءُ بِمَاكُسَبَانَكُنلامِنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ( فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ فَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الرَّسُولُ لَا يَعْرُ نِكُ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا عَامَنًا بِأَفُو هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومٍ ءَاخَرِينَ لَدْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فِي يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيثُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ <mark>وَ إِن لَّمْ تُؤُثُوهُ</mark> فَٱحْذَرُواْ <mark>وَمَن يُرِ</mark>دِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ <mark>ِ فَكُن</mark> تَمُلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْطًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُو بَهُمْ مُلْكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ الْأَ

مِنْ أَجُلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ أُنَّهُ، مَنْ قَتَلَ نَفُسَّا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوۡفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأُنَّمَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ آلَ إِنَّمَا جَزَا وَأُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكَلِّهُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمً إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَبِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ. لِيَفْتَدُواْ بِدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُ مُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَم مُ<mark>صُدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُنِهِ مِنَ</mark> سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ ٱلتَّوْرَكِيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرُكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيَحَكُمُ يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ آنَ إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا عَلَيْهِ فَأُحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ هُدًى وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِئْبِ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيمَلُوكُمْ فِيمَآ ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ ءَاتَنْكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَىتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخُنَلِفُونَ فَي وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَكُنْبَناعَلَيْهِمْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَفَحُكُم قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوكَ فَارَةٌ لَهُ, وَمَن ٱلجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ لَمْ يَحِكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ لَّا يَعْقِلُونَ ٥ قُلْ يَكَأَهَّلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا أُولِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتُوكُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ ومِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَكِرِعُونَ فِيهِمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنِزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ۞ قُل هَلْ أَنَيِّتُكُم بِشَرِمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَدُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ يَقُولُونَ نَخْشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أَوْلَيَهِكَ شَرُّ مِّنْ عِندِهِ عِ فَي<mark>ُصِّبِحُوا</mark> عَلَىٰ مَآ أُسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِم<mark>ْ نَلدِمِينَ ۖ ۞</mark> وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَوَ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُمُّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل فَي وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَاثُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠ يَتَأَيُّهَا اللهِ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسُرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْمِلُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَ لَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِلِيمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ِذَالِكَ فَضُلُٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ فَي إِنَّهَا وَلِيُ كُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠ وَمَن يَتُوَلُّ ٱللَّهُ عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَ كُثِيرًا <mark>ۅؘۯڛۢۅڵڎۥؙۅٵؙڷؚۜۮؚؽڹؘٵڡؘٮؙٛۅٵ</mark>ڣٳڹۜۧڂؚڒۛڹٲڛۜٙۅۿؙڡؙٵؙڵ۫ۼؘڵؚڹۅؗڹؘ۞ۘؽٵؙؖؽؖٵۘٱڵؖۮؚؽڹؘ مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةُ عَامَنُواْ لَانَكَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ۅۘٱڶ۫ؠۼ۫ۻٵٓءٙٳؚڮۑؘۅ۫ڡؚؚٱڵؚڡۣؽػڐ<mark>ؚۨػؙڵۘۧڡٵٙٲ۫ۅ۫قَدُوا۫ڹٵۯ</mark>ٵڵؚڵحۯۜ<mark>ڹٲڟؙڣٲۿٲٱڵؖۿ</mark>ۨ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيّاء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ٧ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَحَسِبُوا اللَّاتَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَابَاللَّهُ وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواً كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَلَوْأَنَّهُمُ أَقَامُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْكَفُرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهُمْ لَأَكُلُواْمِن ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَعُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكْبَنِي إِسْرَاءِ يلَ ٱعْبُدُواْ فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةٌ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآأُنزِلَ إِلَيْكَ ٱلْجَنَّةُ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَّا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ لَّقَدْ كَفُرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنْ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ إِلَاهِ إِلَّا إِلَاثُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱڵڮؚڬؘٮؚڵؘۺؾٛؗؠٝۘٚٛٵؘڸۺؘؽۦ<mark>ٟڂؾۜٞؽؿؙؖڡؚؾؽؖۅٵٛڵؾۜٙۅٞۯٮڎٙۅۘٲڵٟٳڹؚۼۑڶ</mark> ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلا يَتُوبُونَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَ تَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أَنزِلَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَ أُوكُفِّرًا فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلسَّدِعُونَ وَٱلنَّصَارِي ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَسِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ <u>ٱنْظُرُ</u>كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُ مُ ٱلْأَيَنِ ثُمَّ الْظُرُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي يُؤْفَكُونَ فِي قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا إِسْرَاءِ يلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلُّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ نَ

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَّا فَٱ كُنْبَنَ مَعَ ٱلشَّنهدِينَ ( وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ السَّهِدِينَ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ يِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أُوْلَيۡمِكَ أَصۡعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتُدُوٓ أَ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمُ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ <u>ثَكَنتُةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا</u> أَيْمَنَاكُمُ كُلَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قُوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ١٠ أَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ شَ كَانُواْ لَا يَــتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لِبِثْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ اللهِ تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَمُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ٥ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَاۤ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتُ أَقْرَبَهُ مِ مُّودَّةً لِّلَّذِينَ <u>ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَٰ لِلْكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ</u> قِسِّيسِينَ وَرُهِبَانًا و**أَنَّهُمْ لَا**يَسْتَكِيرُونَ ٥

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُ مَتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْكَعْبَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامُ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْهِ دَالِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أُنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ أَنْ قُل لَايسَتَوِى ٱلْحَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْحَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ <u>وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا</u>حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَرَّحَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَرَّحَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَرَّحَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ سَأَلَهَا قُومٌ مِن قَبْلِكُم ثُمَّ أُصَبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ نَنْ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرُوا ٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنكُمُونَ ١ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَ<mark>اٱتَّـفُواْوِّءَامَنُواْ</mark> وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَعَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لَهُ وَ اللَّهُ مِنْ الصَّيْدِ تَنَا لَهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وبِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ ، عَذَابُ أَلِيمُ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ ۅؘٲ۫ڹؿؠٞ۫ڂٛۯؙمُ ۅ<mark>ٛڡؘن قَنَلَهُ</mark>، مِنكُم مُّتَعَمِّدًا <mark>فَجَزَآءُ مِّثُلُمَاقَنَلَمِنَ ٱلنَّعَمِ</mark> يَحَكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيَّا بَلِغَ ٱلْكُعْبَةِ أَوْكُفُّنرَةٌ طُعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنظِقَامٍ ٥

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُو كَانَءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ فِي يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدِيكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا بِإِذْنِي وَتُبِيئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ عَدُٰكِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرٌ عِيلَ عَنك إِذْ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آإِلَّا سِحْرُ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقَرُبَيْ مُّبِينُ شُكِ وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَلَانَكُنُّهُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١ فَإِنْ عُثِرَعَلَى وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِلَّهُ إِذْ قَالَ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّآ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَوَارِبُونَ يَعِيسَى آبُنَ مَرْيَعَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهِ لَكُنُا ٱلْحَقَّ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُّؤْمِنِينَ شَ قَالُواْنُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدِةِ عَلَىٰ وَجِهِهَاۤ أَوۡ يَخَافُوۤ ا أَن تُرَدَّ أَيۡنَ أُبَعَدَ وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللَّهُ الم

الأنعفاع الماني المانع الماني المانية المان بِسْ مِلْسَا السَّمْ السَّامِ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّم ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنِ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّامُ تَتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندُهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٥ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ (١) وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدُكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهُمُ أَنْبَكُوا مَاكَانُواْبِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٥ أَلُمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِ مِين قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمكِن لَكُورُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَار تَجْرِى مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَندَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ ١ وَقَالُواْ لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

قَالَ عِيسَى أَبِنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا آنْزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُو لِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَأُرْزُقُنا وَأَنتَ ڿؘؠ۠ۯؙٲڵڒ<u>ٙ</u>ڒۣڡۣٙۑڹؘ۞<u>ۛٛڰٵۘڵۘٲڵۘڷؙڎؙٳۣڹۣۨڡ۠ڹؘڒۣڷۿٵۼڵؾػٛؠ</u>ٝڣؘڡؘڹؾػؙڣؗۯؠۼۮؗ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتِّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١ قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا ٓ أَمَرْ تَنِي بِهِ عَأَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِبِيُّ ٱلْحَكِيمُ ١ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجَرِى مِن تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدَا رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ <mark>لِلَّهِ</mark>مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِي نَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْكَالْ

وَلَوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا يَلْبِسُونَ ١ وَلَقَدِ أَسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسَّنَّهُ رِءُونَ ١ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلْقِبَةً تُشْرِكُونَ (أَنَّ ٱلَّذِينَ مَا تَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْمِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُل لِ<mark>مَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ</mark> قُل لِلَّهِ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَمَنْ أَظْلَمُ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوكَذُّبَ بِتَايَتِهِ عِلَيْهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَّآ وُكُمُ الله الله مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ اللهُ عُلُ أَغَيْراً للهَ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آنَ انْظُرْكَيْفَ كُذَّبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِن ثُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَي وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى تَكُونَت مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ مَّن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِفْقَدُ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَآ رَحِمَهُ، وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللَّهُ بِضُرٍّ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ وَإِن فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو اللَّهِ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ قَدِيرٌ ١٠٠ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١ فَقَالُواْ يَلَيَّنُنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَدِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ لَكُوْمِنِينَ ٧

بَلْ بَدَاهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْ لُهُ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ۞ وَقَالُوۤ أَإِنْ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعَنْ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ بِمَبْعُوثِينَ أَنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّيرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيَّهِ إِلَّا أَمَمُّ أَمْثَالُكُم بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكَفُرُونَ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحُشُرُونَ 🖓 نَ قَدْخَسِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَيكِتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ١٠ قُلُ عَلَىٰظَهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ ۞ وَمَاٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ <u>لَعِ</u>بُ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُٱ لَأَخِرَهُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٤ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا اللهُ عَدْنَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ثُنَّ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ إِلَىٰٓ أَمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُم بِنُضَرَّعُونَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكَذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْكُهُمْ نَصْرُنَا ۗ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَّا و إِن كَانَ كُبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَآءَ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا آُوتُو ٱلْحَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ٥ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ 👣

فَقُطِعَ دَابِرُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوٓا أَهْ لَوُ لَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِعَايِئِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَب مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا ثُكَّرُهُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ ، عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ بَغْتَةً أَوْجَهُ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا وَكَذَالِكَ نَفَصِّلُ الْأَيْكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنَّبِعُ فَلاخُونُ عَلَيْهُم وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٤ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ إِعَا يَكْتِنَا أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ نَ يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ<mark>قُو</mark>نَ ﴿ فَا قُلِلْا ٓ أَقُولُ لَكُمْ قُلَ إِنِي عَلَى بَيِنَةٍ مِّن رَّبِي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ مَاعِندِي مَا عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبِ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْم إِنِّي مَلَكُ تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُهَ لَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ٱلْفَاصِلِينَ (٥٠) قُل لُّوْأَنَّ عِندِي مَاتَسَّتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَيْ لَقُضِيَ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَحَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِين دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وعِنده مفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَافِ ا وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسُ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ٥ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ أَنَّ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ مِّ يَنَّقُونَ ١٠٠ وَذَرِ ٱلَّذِينَ أَتَّحَاذُواْ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَى أَجُلُّ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ مُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ نَنَ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مَا أَن تُبْسَلَ نَفُسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُم<mark>ُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ</mark> وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا آؤُلْيَإِكَ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ أَنَّ مُحَرِّدُو اللهُ مُ الْحَقِّ ٱلَّذِينَ ٱبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١٠ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن أَلِيمُ المِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ظُلْمَنتِٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِتَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُاوَخُفْيَةً لَيْنَأَبْحَلْنَامِنْ هَاذِهِ عَلَى الْمُنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاتِي الْمِنْ الْمَاتِي الْمُنْفِقِيْلِيِقِيلُولِيِي الْمُنْفِقِيلِيِيِي الْمَاتِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمُنْفِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمِنْفِيلِي الْمِنْفِيلِي الْمِنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِنْفِي الْمُنْفِي مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نِنَاٱللَّهُ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كُربِ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيكِطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصَّحَبُّ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشَرِكُونَ ﴿ قُلُ هُوا لَقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَآ قُلَ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُو ٱلْهُدَى مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحُتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ وَأُمْرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكُوٰةَ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرُكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🔞 وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحُشَّرُونَ ٢٠٠٠ وَهُو ٱلَّذِي وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١٠ لِكُلِّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن نَبَا إِثَّمْسَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقَّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنَهُمْ حَتَّى <del>يَخُوضُواْ فِي</del> حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّايُنسِيَنَّكَ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَبِيرُ اللهِ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ 🐼

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ١٥٥ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِي مَعَلَى أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكُذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ قُوْمِهِ عَنْرَفَعُ دُرَجَتِ مَّن نَّسَّاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الله مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْ قُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوَكِبًا <mark>قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّآ أَفْلُ قَال</mark>ُ هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ع<mark>َدَاوُرُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّو</mark>ب لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَنذًا وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعِرِى ٱلْمُحْسِنِينَ (1) رَبِّ فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَيِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأُكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَكُلَّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٠ ٱلضَّاَلِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـة<mark>َ قَالَ هَنذَارَبِي</mark> هَنذَآ <u>وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّ لَنَا عَلَى</u> أَحَكِبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا ثُشْرِكُونَ ﴿ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِ مُ وَذُرِّيَّكِمِ مُ وَإِخُونِهِمْ وَإِخُونِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَكَاجُّهُ وَوَمُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ أَتُّحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَسِنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا ثُشْرِكُونَ بِهِ \* يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَوَّ لُآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ تَتَذَكَّرُونَ ١٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا ( أُوْلَيَكِ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ اقْتَدِهُ قُللًا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِأَللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُمُ تَعَلَمُونَ ١

ا الله عَالِقُ الله عَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْعَ يَغِرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَمُغَرِّجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَمُغَرِّجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَمُغَرِّجُ ۅؘڡؘٵڡۜٙۮۯۅٵٛٱڛؙۜ٤ؘحقۜ ڡؘۮٙڔؚ؋ؚڇٳؚۮ<mark>۫ڡٙٵڷۅٵ۫ڡٵۤٲڹڒؘڷٱڛۜ</mark>ؙؖٛؗۼڮؽۺؘڔؚڡؚۜڹۺؘؽؖۼٟؖ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ٥ فَالِ<mark>فُ ٱلْإِصْبَاحِ</mark> قُلْمَنْ أَنْزَلُ ٱلْكِتَنَبُ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ فُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسُّ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ تَجْعَلُونَهُ ، قَرَاطِيسَ ثُبَدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّا لَمُ تَعَلَمُوٓاْ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُتَدُواْ أَنتُمْ وَلا ءَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُكَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدُّفَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ <u>وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَهُ</u> مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ ( وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسِ وَرجِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ أُمَّ ٱلْقُرْكَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَ ۚ أَوَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّهُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآء فَأُخْرَجْنَابِهِ عِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأُخْرَجْنَامِنْهُ ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَكَمَ قَالَ سَأَنْزِلُ خَضِرًا نَّخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا مِثْلُ مَا أَنْزُلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غُمَرَتِ ٱلْمُوتِ قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَٱلْمَكَيِّكَةُ بَاسِطُوا أَيَدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظروا إِلَى تُمرِهِ إِذَا أَثُمرُ وَيَنْعِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْراً لَحْقِ لْأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكًا ءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكْبِرُونَ (اللهِ وَلَقَدَجِئْتُمُونَا فُرَدى وَخُرَقُواْ لَهُ ، بَنِينَ وَ بَنَاتِم بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ ، وَتَعَلَىٰعَمَّا كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ يَصِفُونَ شَي بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ ۅؘۘڡٵڹؘۯؽڡؘڡؘػؙڴؠۧۺؙٛڡؘعٵٙۦٛڴؠ<mark>ٛٵڷؚۜۮؚؽڹؘۯؘؘۘڠڡۧؿؙؠ</mark>ۧٲ۫ۺۜؠٛؠٞ؋ۣڝڴؠۧۺؖڗڴٷؖٵٝ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، صَاحِبَةٌ وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (نَا) لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُم تَزَعُمُونَ ١

اللهُ وَلُوَأَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ عَلَّمَ هُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبْلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءٍ وَكِيلٌ شَ لَاتُدُرِكُهُ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ٱلْأَبْصَنْرُوهُوَيْدُرِكُ ٱلْأَبْصَرَّوَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ شَيْطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَمْ وَمَنْ عَمِى ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوسًاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ ٱلْأَينَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ نَنَا وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ سَنَ أَفَعَ يَرَاللَّهِ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (نَ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِيَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ﴿ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ شَ وَتَمَّتَكُلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ وَيَكَ صِدُقًا يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمِ كُذَالِكَ زَيَّنَّا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠٥ وَإِن لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَعْمَلُونَ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ اللَّهُ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّا رَبَّكَ هُو ڵؽؙۊٝڡؚڹؗنَّ جِه<mark>ٙ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ</mark> عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَ ٓ ] إِذَا أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ اللهِ جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ (إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفَّكَ تَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَمُ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ، يَشَرَحْ صَدْرَهُ ، لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ بِأَهُوَآيِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ شَي وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكُ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا وَذَرُواْظُ هِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِ<mark>إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ</mark> ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ ۞ ۞ الْمُحُمَّدَارُ ٱلسَّلَامِعِندَرَبِّهُمٍّ سَيُجْزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ شَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَّكِّر وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ يَكُمُعْشَرُ أَلِّجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرُ تُكُرِينَ أَلِإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلْنَا ٱلَّذِي أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَ<mark>ٓ كَذَالِكَ</mark> رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَكُذَاكِ نُولِكَ نُولِكِ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أُكَبِرَ مُجْرِمِيهِ ا<mark>لِيمَكُرُوا</mark> فِيهِاً وَمَا رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ شَلَّ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ يَوْمِكُمْ هَلَا أَقَالُوا شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنًا وَعَرَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ إِنَّ ذَلِكَ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهُ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا عَلِفِلُونَ (١٠) صَغَارُّعِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ يُمَاكَانُو أَيمَكُرُونَ شَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ يَعُ مَلُونَ شَ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةْ إِن يَشَكُّ ٱسۡمَاللّهِ عَلَيْهَا ٱفۡتِرَآءً عَلَيْهُ <mark>سَيَجْزِيهِم</mark> بِمَاكَانُواْ يُذُهِبُكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعَدِكُم <mark>مَّايَشَاءُ</mark> كُمَا يَفْتُرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكُمِ أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ مَا خَالِصَةُ لِّنُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُورَجِناً وَإِن يَكُن تُوعَــُدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١٠ قُلْ يَقُومِ مَّيْتَةً فَهُمُّ فِيهِ شُرُكَاء مُسَيَجْزِيهِم وَصُفَهُم إِنَّهُ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ حَكِيمٌ عَلِيكُ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمْ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ وَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ فَهُوا لَّذِي اللَّهِ وَهُوا لَّذِي نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَكَذَا لِلْهُ رَكَا إِنْ أَنشَأَ جَنَّتِ مِ**مِّعُرُوشَاتٍ** وَغَيْرَ مَع**ُرُوشَاتٍ** وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ مُغُنَلِقًا أُكُلُهُ, وَٱلزَّيتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَعِبًا وَغَيْرَ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى <mark>شُرَكَآبِهِمَ</mark> مُتَسَبِهِ حُلُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَا ٓ أَثُمَرُ وَءَا تُواْ حَقَّهُ ، يَوْمَ ساآءَ مَايَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ حَصَادِهِ وَ وَلا تُسُرِفُوا إِنَّ هُ اللَّهُ عَدِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ١ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ

فَإِن كَذْبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ ثَمَنِيكَ أَزُواجٍ مِّنَ ٱلظَّاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي الْمَعْزِ ٱثْنَانِي ۗ بَأْشُهُ ،عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتُ عَلَيْهِ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلآءَابَاۤ وَثُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ أَرْحَامُ ٱلْأُنشِينِينَ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (اللهُ الْمُعَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله كَذَاكُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِي قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ قُلُ هَلُ عِندَ حُهُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ٓ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا حَرَّمَ أُمِ ٱلْأَنتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَيْنِ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ أُمْ كُنتُمْ شُهَاداً وَإِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذا فَمَنْ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ مِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ يَشْهَدُونَ أَنَّ أُللَّهَ حَرَّمَ هَنذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَلا تَشْهَدُ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قُلَّا أَجِدُ مَعَهُمْ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوا ٓءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَايَنِتَا وَٱلَّذِينَ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ فَلَ مَيْ تَةً أَوْدَمَا مُّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْشُ أَوْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقْنُكُوا أَوْلَادَكُم مِّنَ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فِي وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا إِمْلَنِي نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَقُ مُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَآ أَو ٱلْحَوَاكَآأُومَا حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُم وصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمُ نُعُقِلُونَ ١ ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ١

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَيْرِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يِأْتِي رَبُّكَ أَوْ يِأْتِي وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَانْكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا لَوْ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْخَطْرُوا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهُدِ إِنَّا مُنلَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَاثُواْ شِيعًا لَّسْتَ ٱللَّهِ أَوْفُوا فَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَاكُمْ تَذَكُّرُونَ ١ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم مِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ (١٠) مَنجَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ,عَشْرُ أَمْثَالِهَ وَمَنجَآءَ بِٱلسّيبِّعَةِ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَّى فِي رَبِّ تَنَّقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَمِنَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ أَلْمُشْرِكِينَ ١ مَكُلِقِ وَنُسْكِي وَمُعْيَاي وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ إِنَّ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَ لِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّ لُ ٱلْسُلِمِينَ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فِي أَن تَقُولُوٓ ا إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئبُ اللهُ عَلَى اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَ أَوَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ ا أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ **وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَكَن**ُ خَلَيْهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبْلُوكُمْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ ٱسنَجْزِي ٱلَّذِينَ فِي مَآءَاتَنكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُ رَّحِيمُ (١٠٠٠) يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيصَدِفُونَ ٧٠٠



الله يَنبَني ءَادَم خُذُواْ زِينَت كُرْعِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ وَلَا تُشْرِفُوا أَ إِنَّهُ رُلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمٌ زِينَةَ ٱللَّهِ الْخَسِرِينَ (تُنَ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعَضُكُر لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمُ فِي ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عِوَٱلطَّلِيّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآينتِ تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٥٠ يَبَنِي عَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٥ قُلُ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَلِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ بَطَنَ وَٱلَّإِ ثُمَّ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (أَ) يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ سُلُطَنَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ٱلشَّيْطُنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا فَإِذَاجَاءَ أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللَّهِ فَإِذَا جَاءً أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ بِيَرَكُمْ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمَّ يَبَنِي ٤ عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالِيَكُمْ وَسُلُ مِّنكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِيَ فَمَنِ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَافَعَلُواْ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ أَنَّ وَٱلَّذِينَ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَأُللَّهُ أُمَّرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهُ كُذَّبُواْبِ اينِنا وَٱسْتَكْبُرُواْعَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ٥ قُلُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَكُنَّ أَظَّاهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبُ أَمَرَدِيِّى بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ بِعَايَنتِهِ عَأُوْلَيْهِكَ يَنَا لَمُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَابِ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ تَهُمُ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ أَنَ فَريقًا رُسُلُنَا يَتُوفُونَ مَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهُ مَدُونَ فَيَ

وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدۡخَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فَهَلُ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّا قَالُواْنِعَدُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أُبِيِّنَهُمْ أَن فِي ٱلنَّارِكُلُّمَادَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخْلَهَ آَخَةً إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسِبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ مُهُمْ لِأُولَ مُهُمْ رَبَّنَا هَا وُلاَءِ أَضَالُونَا فَعَاتِهِمْ عِوَجًا وَهُم بِأَ لَأَخِرَةِ كَنْفِرُونَ (فَ) وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ١ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمُ لِأُخْرَىٰهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ لَمْ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (١) ١٥ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ نِلْقَاءَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ أَصْعَنِ إِلنَّارِقَالُواْرَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَى أَصَّعَبُ بِكَايَكِنِنَا وَٱسۡ تَكۡبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُونِ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَلِكَ نَجُرِي وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكُبِرُونَ فَ أَهْتَوُكُ إِنَّ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَكُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَا دُوْمِن فُوقِهِمُ عُواشِ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدُّخُلُوا ٱلْجِئَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُنُونَ وَكُذَالِكَ نَجُزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَكْبُ ﴿ وَنَادَى ٓ أَصُحَبُ ٱلنَّارِ أَصُحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ مِنَ ٱلْمَآءِ أُوْمِمَّارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا تَجْرى مِن تَعْنهمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىنَا لِهَاذَا <u>وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَي</u>وةُ ٱلدُّنَيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَاهُ مَركَمَ انسُواْ وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوۤا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَ ابِمَاكُنتُمْ تَعُملُونَ عَلَى لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقُوْمٍ وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَغُرُجُ يُؤْمِنُونَ ٢٠٥ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥٠ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ وَفَقَالَ يَنَقُوْمِ أَعْبُدُ وَأَلْتُهُ مَالَكُمُ مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡنُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلۡ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥٠ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ ٥٠ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَىكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ نَ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ أُللَّهُ أُلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا الله المُلِقْكُمُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُوا لنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَأَلًا لَهُ ٱلْخَلْقُ مَا لَانْعُلَمُونَ ١٠ أَوَعِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُّمِّن رَّبِّكُمْ عَلَى وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَهُ ٱدْعُواْرَبُّكُمْ تَضَرَّعًا رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرُّحَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُ وَخُفْيَةً إِنَّهُ ، **لَا يُحِبُّ** ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ **وَلَانُفُسِدُوا** فِ فَأَنْجَيَنْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَت عِايَكِنِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠ ١ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ ٱلرِّيكَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا وَ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ثِقَالًاسُقَنَاهُ لِبَلَدِمَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآء<mark>َ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِ</mark>مِنكُلِّ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ ٱلثَّمَرَ تُكِذَلِكَ نُحَرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٧٠ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ١

وٱذْكُرُوٓ الإِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبُوَّا أَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَ اقْصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأُذْ كُرُواْ عَالِآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قُوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُنْ سَلُّ مِن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةُ وَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَاتَّعِدُنَّا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَوُّهِ لَقَدْ أَبْلَغْ تُكُمُّ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بَهَا مِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ عِلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوك ٥

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُوْ نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجْبُتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّيِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْنَذِرَكُمْ وَٱذۡكُرُوٓ ا إِذۡجَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِقَوۡمِ نُوْجِ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُواْ أَجِئْ تَنَا لِنَعْ بُدَاللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَدُوقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُن فَأَنْظِرُوۤ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَلْقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْ رُهُ أَنْ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَّيِّكُمْ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿

وَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مِلْمُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَآ قَالَ أَوَلُوْ كُنَّاكْرِهِينَ (٨٨) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم إِلَّا أَمْرَأْتُهُ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ١ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُ دُوا ٱللَّهَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْكَأُ رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبَحْسُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَالَّخْسِرُونَ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ (١) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأْن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تُوَّمِنِينَ كَانُواْهُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدَّ وَلَانَقُعُدُواْ بِحُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا أَبْلَغْنُكُمْ وَسَلَاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَ اسَى وَٱذْكُرُوٓ الإِدْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ عَلَىٰ قَوْمِ كَنِفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠٠ أَمَّ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَاةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي آرْسِلْتُ بِهِ وَطَا بِفَتُ لَرْيُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٧٠ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْجِئْ فُكُم وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَّحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذَنَّهُم بِمَاكَانُواْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِي إِسْرَةِ يلَ ١٠٠ قَالَ إِن كُنتَ يَكْسِبُونَ ١ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ أُوَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰۤ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنا عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يِدَهُ ، فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَصَّرَاُللَّهِ فَلايَأْمَنُ لِلنَّنِظرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِتَّ هَنذَا لِسَحِرُّ عَلِيمُ إِنَّ يُرِيدُأُن يُغُرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتًا مُرُونَ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أُولَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَآ أَن لُّونَشَآءُ أَصَبْنَهُم قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ١ مَا تُوك بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ٥ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنَّ الْحَنَّ الْعَنْ اللَّهِ عَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ؠؚٱڵؠيؚۜڹؘٮٛ<mark>ؾؚڣۜڡؘ</mark>ٳڪٵڹٛۅؙٳڸؽۊۧڡؚڹٛۅ<mark>ٲۑؚڡٙٳ</mark>ڝؘۜڋۛڹۘۅٛٳڡؚڹ قَبڷؙ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ شَ قَالُواْ يَكُمُوسَىۤ إِمَّاۤ أَنْ تُلْقِى وَ إِمَّاۤ أَن نَّكُونَ خَنُّ ٱلْمُلْقِينَ إِنَّ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقُواْ سَحَـُرُوۤاْ كُذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْ فِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ شَ لِأَكْثُرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا ٓ أَكُثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ ا وَأُوْحَيُّنَا إِلَى مُوسَى أَنُ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ نَهُ يَأْفِكُونَ ١ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَعَلُمِواْ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُنَا لِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ إِن وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ا

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِدِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ أُ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ (١٢٠) قَالَ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَلا إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ <u>فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم</u> بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرُّ مَّكُرُّتُمُوهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ عَالِيةٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَآفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ شَ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ قَالُوٓ اْإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ١٠٠٥ وَمَانَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَّا فَأُسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ (٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ بِعَايِئتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ٱلرِّجْزُ قَالُواْيَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن الله وقال المُلكِ أُمِن قَوْمِ فِرُعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُوا كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنْ نَقَنِّلُ أَبْنَاءَ هُمْ وَنَسْتَحِي ـ إِسْرَتِهِ يلَ شَ فَكُمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ١٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٢٠٠٠) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن فِي ٱلْيَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْبِ اينِناوَكَ انُواْعَنْهَا غَفِلِينَ اللهِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ شَ قَالْوَا أُوذِينَا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَكرَّكْنَا فِيهَ آ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ أَن يُهْلِكُ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ عِلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ فَينظُركَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَ الَ فِرْعَوْنَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ شَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونَ (اللَّهُ

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلِّمِي وَجُوزْنَابِبَنِي إِسْرَءِ يلُ ٱلْبَحْرَفَأْتُواْ عَلَىٰ قُومٍ يَعْكُفُونَ عَلَيْ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا أَصْنَامِ لَّهُمُ<mark> قَالُواْ يَ</mark>كُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمُ ءَالِهَ ۗ لَهُ, فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُكُ آءِ مُتَكُّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ اللَّهُ اللَّهُمْ فِيهِ وَبَطِلُ شَيْءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو مَّا كَانُواْيِعْمَلُونَ شَ قَالَ أَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَّبُّرُونَ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ فَي وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ <mark>وَ إِن يَـرَوُاْكُلُّءَايَةٍ</mark> لَا يُؤْمِـنُواْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكُرُواْ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَءُ يُمِن سَبِيلَٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ كُذَّ بُواْ بِعَايَكِتِنَا رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ تُكْثِينَ لَيْلَةً وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَ آءِ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ <mark>فَتَمَّمِمِيقَاتُ رَبِّهِ عِ</mark>أَرْبَعِينَ لَيُـلَةً <u>وَقَال</u>َ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قُومِي وَأُصْلِحْ وَلَاتَتَبِعُ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قُومٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ، خُوَار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ <mark>رَبُّهُ مُواَل</mark>َ رَبِّ أَرِنِيَ أَنْظُرْ إِلَيْك<mark>َ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَئِكِنِ ٱنْظُرْ</mark> إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَفَسُوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْطُالِمِينَ ﴿ وَكُنَّا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أُنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ قَالَ سُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْك وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ

اللهُ وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأُلُواحَ وَأَخُذَ بِرَأْسِ هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاء ورَحْمَتي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ <u>ٱڿۑؚؚڮؠۼۘڒؖؗٛ؞ؙڗٳڵؽۼ</u>ۊؘاڶٲڹڹؘٲمۜٳڹۜٲڵؘڨؘۅ۫مؘٱسۡتَضۡعَفُونِي وَكَادُوا۟ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاكْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَ هُ مَكُنُوبًا عِندَهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَٱلَّتِي كَانَتْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ شَ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُعَّ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ تَابُواْمِنُ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثُمُ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ قُلُ (١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَأَخْنَارَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ لا إِللهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ مُوسَىٰ قُومَهُ, سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنًا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّنَي أَثُهُ لِكُنَا مِافَعَلَ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِي <u> وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِأَلْحَقِی وَبِهِ - يَعَدِلُونَ (٥</u>٠) مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لِنَا وَٱرْحَمُّنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَكِفِرِينَ ﴿ ١٠٥٥

وَإِذْ قَالَتَ أَمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهُلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ وَقُطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِءَ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنَّهُ وْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْيَفْسُقُونَ مَّشَرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ الله المَاعَتُواْعَن مَّا نُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَمُهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَ حَكُمْ وَمَا الله وَالْمُ اللَّهُ اللَّ طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ اللهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَّحِيمُ إِنَّ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ شِيئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَانَّغُفِرُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحُسنَاتِ لَكُمْ خَطِيَّتِ حِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَخُلُفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خُلُفُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ <u>ۅٙڔؿٝۅ۠ٲٲڵڮڬڹۘؽٲ۠ڂٛۮؙۅڹؘۼڕۻ</u>ۿڶۮٲٱڵٳٛۮؙٙڬٚۅؘۑڡۜۅؗڷۅڹڛؽۼؙڣۯڷڹٵ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّتْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ يَظْلِمُونَ شَ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُذُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـ أَتِيهِمُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعً اوَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَا تَأْتِيهِمُ حَكَذَ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ شَ

وَلُقَدُّ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّ مَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجِّينَ وَٱلْإِنسِ **ۖ لَهُمُ قُلُوبُ ۗ** ا الله وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِمُ لْاَيَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعُيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ خُذُواْمَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نُنَّقُونَ سَ جَمَّا أُوْلَيَهِكَ كَأُلْأَنْعُكِمِ بَلْ هُمَ أَضَلُّ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْعَكِفِلُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ السَّمَيَ إِلَيْ مَسَيْجَزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَيْفِلِينَ (١٧٠) أَوْنُقُولُواْ إِنَّمَا ٱشْرِكَ يَهْ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ أَلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفُنْهُ لِكُنَا مِمَافَعَلَ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَمْلِي لَهُمُ إِنَّ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ وَكُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ كَيْدِي مَتِينٌ شَ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَأَنسَ لَحَ مِنْهَا هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فِي أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَتْبُعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَنْرُبَ لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُوَنْهُ فَمَثَلُهُ وَلَا لَكُ أَجُلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثِ بَعَدَهُ يُؤَمِنُونَ (١٠٥) مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا كُمْثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَدُرُكُهُ هَادِيَ لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغُينَهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَمْ يَعْمُ السَّاعَةِ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَا قَصُصِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُرَيِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنْهَا إِلَّاهُو ثَقُلُتُ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَ<mark> سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ</mark> فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ كَذَّبُواْبِكَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ٧٧٥ مَن يَهْ دِاللَّهُ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١) فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُصلِلُ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ - لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاستَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ ۗ إِنْ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ إِن اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لايسَمعُواْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَ بَشِيرٌ لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خُلُقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا وَتَرَسْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنُ تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَكُمَّ أَثْقَلُت دَّعُوا بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ شَ وَإِمَّا يَنزُعُنَّكَ مِنَ ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنْءَ اتَيْتَنَا صَلِحًا لِّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ٱلشَّيْطُنِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنِّيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَلَمَّاءَ اتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ مِشْرَكًا ءَ فِيمَا ءَ اتَنْهُمَا فَتَعَلَى فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ فَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ شَ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْءًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ الله ولايستطيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا ولا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله لَايُقُصِرُونَ ١٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُرُ أَدْعُوتُمُوهُمْ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّ هَا ذَابَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمُ أُمْ أَنتُمْ صَدِمتُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا قُرِي اللَّهُ رَعَانُ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ٥ وَأَذْكُررُّبِّك كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ يَبْطِشُونَ بِهَ آَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَ آمْ لَهُمْ عَاذَاتُ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ شُرَكِاءَكُمْ شُرَكِاء فَلَا نُنظِرُونِ (١٠) لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ ، وَلَهُ ، يَسَجُدُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ ، وَلَهُ ، يَسَجُدُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمِ ۖ ٱللَّهَ قَنْلُهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطُّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم وَلَكِكِ اللَّهُ وَمَنْ وَلِيتُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ يَكَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْكَنفِرِينَ ١ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْيِي عَنكُمُ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَتَأَيُّهَا عِندَهُ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ فَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ لَايسَمَعُونَ ١٠٠ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْمُكُمُّ كَفُرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ آَنَ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ فَي وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَٰذَآ إِنْ هَٰذَآ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاتَ هَنذَا ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ هُوَٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحَشَرُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَّاتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَوِاتْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمٍ أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكًا كَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

﴿ وَٱعۡلَمُواۤ أَنَّمَاعَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا<mark>كَانُوا ا</mark>لْوَلِيَاءَهُ وَإِنْ أَوْلِيا وَهُ وَإِلَّا أَلُمُنَّقُونَ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِإِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُومُ ٱلْفُرْقَانِ وَلَكِئَ أَحُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آ وَمِاكُانُ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَامًا وَتَصْدِينَةً فَذُوفُواْ ٱلْعَذَابَ يَوْمُ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذْ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ فَيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يُنفِ قُونَ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوي وَٱلرَّحُبُ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَكُتَّمُ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ عَلَيْهِ مْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كُفُرُوۤ أَ إِلَى جَهَنَّمَ وَلَكِن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمْرً اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِلَّ ٱللَّهَ يُعْشَرُونَ لَنَّ لِيمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ ، عَلَى بَعْضِ فَيُرْكُمُهُ ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ ، لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا فِي جَهَنَّمُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلِلِّلَذِينَ وَلُوْأَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ ، عَلِيكُمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( عَنَ وَإِذْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيْقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ, لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُولُّواْ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ فَأَثُبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ ٥

ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَنْكَرَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ مَا إِنْفُسِمِمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ فَ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّ بُواْبِعَاينتِ رَبِهِمْ فَأَهْلَكُنهُم خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ طَلِمِينَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 😳 ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ وَهُمْ لَايَنْقُونَ ( فَ فَإِمَّا نَتْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِم عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ مَّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَثَرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ قُوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَٱلَّذِينَ فِيهُمُّ ٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن يَزُحَكِيمٌ اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يَزُحَكِيمٌ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ وَلُوْتَرَى إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضْرِبُونَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَذُو اللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُوا<mark>ُ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَاكِ</mark> لَانَعْلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ بِمَاقَدُّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥) ٱللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ كُدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قَل لِّمَن فِي آيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ وَإِن يُرِيدُوۤ أَن يَعۡدَعُوكَ فَإِتَ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ بِنَصْرِهِ وَبِا لَمُوَّمِنِينَ أَنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوَأَنفَقْتَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُ وَأَخِيانَنُكَ فَقَدُ خَانُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ أَلْفُ بِينَهُمْ إِنَّهُ وعَنِيزُ حَكِيمٌ شَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسُّبُكُ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُورِلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَهِرُونَ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ يَغْلِبُواْ مِاْنَكَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّانَّةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ قَوَمٌ لَا يَفَقَهُونَ آلَكَنَ خَفَّفَ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ فَي وَاللَّذِينَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَّ فِيكُمْ ضَعُفًا <u>فَإِن يَكُن مِّنكُمْ</u> مِّانُلُّ كَفُرُواْ بِعَضْهُمْ أَوْلِيآ ءُبِعُضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتِمِكَ هُمُ لَهُۥ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُتۡحِنَ فِي ٱلْأَرۡضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْ وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ لَا كَنْبُ مِّنَ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكِ مِنكُرْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



قَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُ مُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَ أَبُدًّا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَلَيْهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمِرِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَّهُ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمً عَظِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ المُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِياءً إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ مِنكُمْ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَتُوَلُّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ١٠ قُلُإِن وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ كَانَءَ ابِ اَوْكُمْ وَأَبْنَ اَوْكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُّ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِحِكَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ أَن يَعْمُرُواْ مَسْجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِأَلْكُفُرِ أَوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ تَرْضُوْنَهَا أَحُبُ إِلَيْكُم مِينَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنْرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَوَاللَّهُ لَا يَهْدِى إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ٱلْقَوْمُ ٱلْفُسِقِينَ ١ لَقَدُنْصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أُوْلَئِكِ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةً ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ تُغُنِ عَنَكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضَ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُّدِّبِرِينَ ٥ أَمْرً أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوْنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْتَرُوهَا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوا لِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْ كَهُمُ ٱلْفَايِرُونَ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكُنفِرِينَ ١

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِمِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ أَن يُتِ مِّ فُورَهُ ، وَلُوْكره الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع نَجُسُ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن كُلِّهِ وَلُوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ شَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵؙۘڪِتَنبَحَتَّ يُعُطُّوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدٍ وَهُمُّ صَن غِرُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ يَوْمَ يُحْمَىٰ اللَّهُ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَلَى مَنْ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَلَى مَ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُولِهِ لِمَ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمُ لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ يُضَاهِ وُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَالَا لَهُمُ تَكُنِرُونَ أَنَّ إِنَّاعِدَّةً ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ إِنَّ التَّخَاذُوۤ الْحَبَارَهُمْ شُهُرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَرُهْبَكنَهُمُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ دُلِك ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ دُواْ إِلَاهًا وَحِداً أَنفُسَكُمْ وَقَكِيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمُ كَآفَّةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَّآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ، عَكَمَّا يُشُرِكُونَ ١

ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْأُوجَهِ دُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينَ كُفُرُواْ مِنْ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يُحِلُّونَ أَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ أَهُ عَامًا لِيُّوَاطِئُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّينَ لَهُ مَسُوَّءُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا لَايَهَ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُواْنِفِرُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مْحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ م بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا لِلسِّتَ عَذِنْكَ ٱلَّذِينَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ اللَّ <mark>يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ</mark> أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَوْدِنُكَ ٱلَّذِينَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ <u>ڵٳؽٷۧڡڹٛۅڹ؈ؚٳٛڛۜۅۅۘٲڵؠۅ۫ڡؚؚٲڵڵڿڔ</u>ۅٲۯؾٵڹؾۘڠٞڵۅڹۿ؞ٚۏۿۿ فِي رَيْبِهِمْ يَتُرَدُّ دُونَ ﴿ فَي هُ وَلُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْتَانِكَ ٱثَنَيْن<mark>ِ إِذ</mark>ْ هُمَافِ ٱلْغَارِ إِذْ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدُّةً وَلَكِن كَن كِرهِ ٱللَّهُ ٱنْبِعَا ثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْذَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْفِيكُمْ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمْ وَجَعَكُ كَلِمَةً ٱلَّذِينَ كَعَكُرُواْ ٱلشُّفَالَيُّ ٱلْفِئْنَةُ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ٧ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوَاللَّهُ عَن يزُّحَكِيمٌ ٥

فَلا تُعْجِبُكُ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم لَقَدِ ٱبْتُعُوا ٱلْفِتْ نَدُّ مِن قَبْ لُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ٥ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَأُمْ اللهِ وَهُمْ كَنْرِهُونَ ١ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَافِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلْكَ فِينَ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ (أُن لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أُوْمَكَرَاتٍ (الله المُعِبِّكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمُ وَإِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمُ وَإِن تُصِبُكَ أَوْمُدَّخَلًا لُّولُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١٠٥ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَآ إِذَا مُصِيبَةٌ يَ قُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْ لُ وَيَ تَولُواْ هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَلَ لَن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ ٱللهُ لَنَاهُو مَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَ لِالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ فَا إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ اللهِ عَلَ هَلْ تَرَبُّصُون بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَي أَنِّ وَنَحُنْ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ أَوْبِأَيْدِينَا فَتُرَبِّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ أَفَ قُلُ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَمِنْهُمُ أنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَّن يُنَقّبُلُ مِن كُمِّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُّ قُلُ أَذُنُّ خَكْرٍ قُومًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمُةً لِلَّذِينَ إِلَّا أَنَّهُ مُ مَ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوٰةَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ١ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ ٥

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَّقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَكُمُ لَا أَلُمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّكُمُ أَمْوَلًا وَأُولَٰ ذَا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ,فَأْتَ لَهُ,نَارَجَهَ نَّمَ خَلِدًا فِيهَا كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمُ ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ كَٱلَّذِي خَاصُّوا أَوْلَهِ إِلَّ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قَلُوبِهِمْ قَلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَوْ يَأْتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحْذُرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ لَيَقُولُر بَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايننِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْبَينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنْفَهُمُ وَرَسُولِهِ عَنْنُتُمُ تَسُتَهُ زِءُونَ ۞ لَاتَعُنْذِرُواْفَدُكُفُرُهُم رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن بَعْدَإِيمَٰنِكُو إِن نَّعَفُ عَنطَ آبِفَةِ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طُآبِفَةً كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَي وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِياآءُ بِعُضِ مِأْمُرُونِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُوْلَئِهِكَ سَيْرَ مُهُمُ أُللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمُ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَوْى مِن تَعْنِهَا ٱلْمُنكفِقِينَ وَٱلْمُنكفِقكتِ وَٱلْكُفّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلدِينَ ٱلْأَنَّهُ لَرُخُلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ وَرِضُوانُ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ نَ

ٱسْتَغْفِرَهُ كُمُ أَوْلًا تَسُتُغُفِرُهُ كُمُ إِن تَسُتُغُفِرُهُ كُمُ سَبْعِينَ مَنَّةً يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمْ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً عَ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَلِهِ دُواْبِأَمُولِهِمْ وَهَمُّواْبِمَالَمْ يَنَالُوا<mark>ْ وَمَانَقَهُوَاْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ،</mark> وَأَنفُسِمٍ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ مِن فَضْلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّمَ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ أَشَدُّحَرُّا لُوْكَانُواْيَفْقَهُونَ شَ فَلْيَضْحَكُواْقِلِيلًا وَلْيَبَكُواْكَثِيرًا ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ١٠٥ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَاُلَهُ لَـبِثُ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعَٰذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن <u> ءَاتَىٰنَا مِن فَضَٰلِهِ ۽ لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَکُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۖ</u> نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ م بِ**الْقُعُودِ** أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُمُدُواْ فَكُمَّاءَ اتَّنْهُ مِمِّن فَضَّ لِهِ عَجِلُواْ بِهِ عَوْتُولُواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَى ٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ ( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وبِمَا أَخُلَفُواْ عَلَى قَبْرِهِ عَ إِنَّهُمْ كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكِسِقُونَ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ ٱلرَّبِعَالُمُوٓاْ وَلَاتُعْجِبُكُ أَمُوالْمُمُ وَأُولُكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم أَتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّمُ بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتُزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ فَي وَإِذَا ٱلْغُيُوبِ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ أَنْزِلَتُ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥ جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَن نُّوَّمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ <mark>وَسَيْرَى</mark> لَايَفْقَهُونَ إِنَّ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ ورَسُولُهُ أُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ جَاهَدُواْ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْبِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَٱلشَّهَٰ لَهُ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحُلِفُونَ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُعْمَجَنَّاتٍ تَجُرِي بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ <mark>لِتُعْرِضُواْ</mark> عَنَّهُمْ <mark>فَأَعْرِضُواْ</mark> مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَجَآءَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَاكَانُواْ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ يَكَسِبُونَ ١٠٠ يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ الشَّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلْمِيمُّ تَرْضَوْاْعَنَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَايَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكسِقِينَ النَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ الْأُعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ لَايَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوالدُّواآيِر وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آَتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّهُ وَمِنَ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ حَزَنًاأً لَآيَجِ دُواْ مَا يُنفِقُونَ ٥ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى مَايُنفِقُ قُرُبَكتٍ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا قُرُبَةً ٱلَّذِينَ يَسْتَءُّذِنُّونَكَ وَهُمْ أَغَنِيآ أَ<mark> ْرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ</mark> لُّهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعْدَ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشَّهُ دُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآأَبُدًا اللَّهُ لَا نَقُدُ مُ فِيهِ أَبَدًا لِلْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّفَوَىٰ مِنْ أُوَّلِ ذَالِكُ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونً وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدُ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ۞ أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونِ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ إِنَّ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُومِ مَ خَلَطُواْ عَمَلُا صَلِحًا عَلَىٰ تُقُوكِى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَّنُ أُسَّسَ بُنْيكنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِفِ نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فَ لَاينَ الْكُبُنِّينُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً خُذُمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَعِّرُهُمْ وَثُرَكِبِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فِي قَلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لِمَّامٍ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ اللهُ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَتَّ بِأَتَّ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ فَي وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَيُقَنَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَٱلْقُدْرَءَانِ وَمَنْ أَوْفِ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَ اللَّهِ إِمَّا يُعَالِّمُ مُ

وَعَلَى ٱلثَّكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ السَّكَيِحُونَ بِمَارَخُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْجَ أَ ٱلرَّكِعُونَ السَّنِجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِ مَ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُواُ لَنَّوابُ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمُ ١ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاأَن ٱلصَّادِقِينَ إِنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حُوْلَهُم يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أَوْلِي قَرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يُرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أُنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا كَانَ عَن نَّفُسِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ كَلِيمُ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَإِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَوَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم وَ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى بِهِ عَمَلٌ صَلَاحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يُقَطّعُونَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي عَنِي عَلَي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن وَادِيًا إِلَّاكْتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُ مُأَلَّلُهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ شَ لَقَدتًا كَ ٱللَّهُ عَلَى يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَآفَّةً ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَتُ لِّيسَنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ مِّنْهُمْ ثُمَّتَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْقَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٠٠ اللهُ أَوَلاَيرُونَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكَّرُونَ آلِ وَإِذَامَآأَنزِكَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكَ حُمْم مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُول اللهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُكُ رَّحِيمُ شَلَ فَإِن تُولُّوُا فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لُآ إِلَهُ ٳؚڵ<mark>ۘۘۘۿؙۅ</mark>ؘۘۼڵؽ؋ۊؘۘۘۅۜڴڵؿ<mark>ۘٛۏۿؙۅ</mark>ۯۺؙؖٲڵ۫ڡؙڒۺؚٲڵۼڟؚۑڡؚؚ۞ الْمِوْلَةُ يُولِينَوْنَ الْمِوْلَةُ يُولِينَوْنَ الْمِوْلَةُ يُولِينَوْنَ الْمِوْلَةُ يُولِينَوْنَ الْمِوْلَةُ

بِسْ السِّمْزِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحْمَزِ الرَّحْمَزِ الرَّحْمَزِ الرَّحْمَزِ الرَّحْمَزِ الرَّحْمَزِ الَّرْ يَلْكَ ءَايِئَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمْ أَنَ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَدِحِرُ مُبِينُ ١ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْ نِهِ عِذْ لِكُمُ ٱللَّهُ رُبُّكُمُ فَأُعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٢ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا وَعُدَاللهِ حَقَّا إِنَّهُ. يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَي هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياآةً وَٱلْقَمَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَ إِنَّ فِي أَخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُّواْ وَإِذَا تُتَكِي عَلَيْهِمُ عَايَانُنَا بَيِّنَكُ إِقَالُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنِنَا غَنِفِلُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ مَأُونَهُمُ لِقَاءَنَا ٱتْتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلُ مَايكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِّلُهُ، مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قُلُوْشَآءَ ٱللهُ مَاتَ لَوْتُهُ مُعَلِيِّكُمْ وَلا آدُرَكُمْ بِهِ - فَقَدُ لَبِثُتُ تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُّهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠ فَمَنَ أَظُلُمُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ فَهُ وَلَوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ عِإِنَّهُ ، لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْحَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايْرُجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَامَسُ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لُآءِ شُفَعَتُونًا ٱلْإِنسَنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ وَأَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمًا فَلَمَّا كُشُفْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعُلَمْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُبِّنَ فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّلَةً وَلِحِدَةً فَأُخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدْأُهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِنَاتِ وَمَاكَافُواْ سَبَقَتُ مِن رِّيِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمُ فِيمَافِيهِ يَغْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوُلا آَنزِلَ عَلَيْهِ عَالِكَةٌ مِّن رَّبِهِ عَفَلُ إِنَّمَا لِيُؤْمِنُواْ كُذَالِكَ نَجُزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ ٱلْغَيَّبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ٢ خَلَيْهِفُ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِيٓ ا للَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرُهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ وَلاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُونِ الْبَرِّواللَّهَ عَرَّحَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَكُمْ مِّنَ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهُ كِأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ لَهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا أُوْلَيَهِكَأُصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ٧٠ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَاكُونَا مِنَ مِنَ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُرُ فَزَيَّلْنَا ٱلشَّكِرِينَ ١ فَكُمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْنُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٥ فَكَفَى بِاللَّهِ ٱڵحَقِّ يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىۤ أَنفُسِكُم <mark>مَّتَعَ ٱلْحَيَوٰةِ</mark> شَهِيدًا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّ ثُكُمْ بِمَاكَنَتُمْ تَعْمَلُونَ شَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلَّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰ هُمُ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِـ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (اللَّهُ قُلُ مَن يَرْزُفُكُم نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْ لِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرُ وَمَن يُخْرِجُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظُلِّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ أَتُنْهَا أَمْنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنْلُمْ تَغْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ شَ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ١٠٥ وَاللَّهُ فَمَاذَابَعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٢٠٠ كُذَالِكَ <mark>يَدُّعُوٓ اْإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ</mark> وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٢

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي ٱلْمُمْكَ وَلَوْكَانُواْ قُلْ هَلْ مِن شُركاآيِكُمْ مِّن يَبْدَقُواْ ٱلْخَالْقَ شُمَّ يَعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَوُا ا لَايُبْصِرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلْخَالْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٢٠٠٠ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْمَّن يَهْدِي ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ مَهْ دِي لِلْحَقِّ أَفَمَن مَهْ دِي إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهُدَى فَا لَكُورُكُيْفَ تَحْكُمُونَ ٢ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَّينَّكَ وَمَايِنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ شُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ أَمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءً رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَأَنْ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ لَايُظْلَمُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا اللَّهِ عَدُ إِن كُنتُمُ صَلاقِينَ فِيدِمِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢٧) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتُرْعَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ ﴿ قُلِلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ مِّثْلِهِ وَأُدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْخُ صَلِاقِينَ (١) أُجُلُّ إِذَا جَآءَ أُجَلُّهُمُ فَلايسَّتَ خِرُونَ سَاعَةً وَلايسَّتَقَدِمُونَ (١) <u>بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ,كَذَٰ لِكَ كُذَّبَ</u> قُلُّ أَرَءَ يَتُمُ إِنُ أَتُنكُمُ عَذَا بُهُ مِيكَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسُتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلْمُجِرِمُونَ ٥ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَا مَنْهُم بِهِ عَا أَثْنَ وَقَدُكُنْهُم بِهِ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ **ۚ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِيَّ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ** هَلْ يَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكُسِبُونَ ﴿ وَ هُ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنا بَرِيٓ ءُ مُّمَّاتَعُمَلُونَ (إِن وَمِنْهُممَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ وَلَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥

أَلاَّ إِنَّ أُولِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَلُوۡأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ ٤ وَأَسَرُّواْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ مُاللَّهُ مُرَاللُّهُ مُرَاللُّهُ مَرَىٰ اللَّهُ مُرَاللُّهُ مَرَىٰ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْا ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُوَيْمِي وَيُمِيتُ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلَّ إِنَّ لِلَّهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَّى <mark>وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ</mark> مَن فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكِ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُ مِّمَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمُ يَجْمَعُونَ ١٠٥ قُلُ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ <u>ٱلَّيْلَ لِلسَّحَنُوْاْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ</u> فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ لَاينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا تَفَتَرُونَ وَكُمُ الْطُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ سُبْحَننَهُ مُوَالْغَنِيُّ لَهُ مُافِ السَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن بَهِندَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَايَشَكُرُونَ فَ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْمِنُهُ مِن قُرْءَانِ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠ مَتَكُمُ فِي ٱلدُّنْكَ أَنْكَ أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ فِيدُومَايعَ زُبُ عَن رّبِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ 💮 ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكُبَرُ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَتُونِي بِكُلِّ <mark>سَحِرِعَلِيمِ (٧٠) فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ</mark> الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلَقُونَ فَكَمَّا أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلَقُونَ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّا مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَرِّلَايكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُعَرَّا قُضُوٓاْ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَنِيهِ وَلُوكِرِهُ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَمَاسَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرًا إِنْ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قُوْمِهِ عَلَى أُجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ ، فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ مَ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ وَقَالَ مُوسَى يَقُومِ إِن كُنْخُمُ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينِنَا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ ءَامَننُم بِأُللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُو أَإِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ١٠٠ فَقَالُواْعَلَى اللَّهِ اللهُ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠ وَنَجِّنَا فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كُذَّابُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كُذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَ آ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عِ عِايَٰنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجَرِمِينَ 👀 وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ مُوسَىٰ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرُمُّ بِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُلْكِينٌ اللَّ رَبُّنَّاإِنَّكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَنِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوةِ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءً كُمْ أَسِحُرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٓ أَمُوالِهِ مَ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَأْجِعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 💮

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَ آ إِيمَنْهُ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأَسْتَقِيما وَلَا نُتَبِعا نِ سَجِيلَ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ ١ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَاهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَّبُكَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا ٓ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِ عِنْوَ ٱلْمِرْتِ عِلَ كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَي عَلَيْكُ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنُ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِعَنْ ءَايَٰنِنَا لَغَنفِلُونَ 📆 فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ قُلْ فُأَنْظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّرِ لَلْمُنتَظِرِينَ ١٠ ثُكَّرُنُنِّجِي فَمَا ٱخْتَلُفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقَّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ قُلُ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّي مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرُهُ وِنَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰ كُمْ وَأَمِرْتُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَنَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّاهُ أَبِعَا يَئِتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَلَوْجَاءَ تَهُمُ كُلَّ عَالَيْهِ حَتَّىٰ يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ 💮

ا وَمَامِن دَآبِتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضِّرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُوَ وَإِن وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ **لَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلُقَ** يُرِدْكَ بِغَيْرِفُلارَآدَ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ <u>ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ.</u> عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ فَمَنِ أَهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ آ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ وَالتَّبِعْ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ نِ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنْ أَخُّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يُوْمَ يَأْنِيهِ مَلْيَسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ وَلَيِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِتَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَامِنْ أُإِنَّهُ الْرَكِنَابُ أُحْكِمَتُ وَايَنْكُورُهُمْ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ١ وَلَإِنَ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ أَلَّاتَعُبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ٢٠ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِی ۖ إِنَّهُ الْفَرِحُ فَخُورُ اللهِ رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ **إِلَّا ٱلَّذِينَ** صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةً كُل ذِي فَضَّلِ فَضَّلَهُ ، وَإِن تُولُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ وَأَجْرُكَ بِيرُ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ كَبِيرِ إِنَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ أَلاَّ إِنَّهُمْ وَضَآبِقُ بِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلْاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥

أَوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُمْمِين أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَريكتِ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءَ يُضَاعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْيسَ تَطِيعُونَ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِنكُنْتُمْ صَلِقِينَ اللَّهِ ٱلسَّمَّعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ فَإِلَّمْ يَسۡتَجِيبُواْلَكُمۡ فَاۡعَلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْلَّاإِلَٰهُ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَاجَرَمُ أَنَّهُمْ إِلَّاهُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ شَي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمُ أُولَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ وَ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُنُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطُ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفْمَنَكَانَ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نَذَكُرُونَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ - وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ - كَنْبُ ا وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ١٠٠ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْمِكُ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -أَن لَّانَعُبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَفَلا تَكُ فِي مِنْ يَقِ مِنْ أَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ 👣 <u>وَمَنُ</u> أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْمِكَ يُعْرَضُونَ مِّثْلَنَا وَمَانُرُنْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا أُولًا مِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظّٰ لِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ الله عَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَننِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ (١٠) عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَمِّن قَوْمِهِ عَ<mark>سَخِرُوا</mark> وَيَنقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ (٢٠) أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهُمْ وَلَكِخِنِّ أَرَاكُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٢ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهِ تُهُمُّ مُّقِيمُ (أَنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا أَفَلًا نَذَكَ رُونَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَاَ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مِلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالَّهُ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمَّ إِنِّي إِذًا فِهَا بِسُعِوْلُلَهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِيَ لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ (آ) قَالُواْ يَنْوَحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ تَعِرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ إلِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ جِدَالْنَا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ 😳 <mark>نُصْحِي</mark>ۤ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ <mark>أَنصَحَ</mark> لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ هُورَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آنَ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي ٓءُ مِّمَا تَجُرِمُونَ وَ ۗ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلِّكَ بِأَعْيُنِنَا بُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ فُوحٌ رَّبُّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥ وَوَحْيِنَا وَلَا تُحَكِطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أَشْمِدُ ٱللَّهَ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٍ فَكُلْ تَسْكُلْنِ وَٱشْهَدُوٓ اللَّهِ بَرِيٓ ءُ مِّمَاتُشُرِكُونَ ١٠٠ مِن دُونِهِ عَكَيدُونِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ جَمِيعَاثُمَّ لَانْنظِرُونِ ١٠٥ إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِي وَرَبِي كُم مَّا قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذْ أَبِنَاصِينِهَ آ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي ٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ فِيلَ يَنُوحُ وَ فَإِن تُولُّوا فَقَدُ أَبُلَغُتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ إِلَيْكُمُ وَيَسْنَخُلِفُ ٱهبط بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ أُمُمْ رَبِّ قُوْمًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضُرُّ وَنَهُ, شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُّ الله وَأُمُّ مُ اللَّهُ مُرَّيِّمُهُمْ مُمَّ يَمُسُّهُم مِنَّا عَذَا الْبُ أَلِيمُ ١ (٥٠) وَلَمَّاجَآءَ أُمْنُ نَاجَيَّ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْ مَةِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قُومُكَ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ مِن قَبْلِ هَنذًا فَأَصْبِرً إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ رَبِّهِمۡ وَعَصَوۡاْرُسُلَهُۥ<mark>ۅَٱتُّبَعُوٓاْأُمۡرُكُلِّ جَبَّارٍعَنِيدٍ ۞ وَأَتَٰبِعُواْ</mark> أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَي يَعَوْمِ لَا أَسْ الْكُرْعَلَيْهِ بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠ ١ ١ ٥ و إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحَا قَالَ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، هُوَ أَنشَأَ كُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَيِنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ وٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو أَإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مِّجِيبٌ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوْأُ المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ مُحْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُّ نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّاتَدُعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ بِتَارِكِي ٓ وَالْهَ نِنَاعَن قُوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

قَالَتْ يَنُويْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا قَالَ يَكْقُوْمِ أَرَءَ يُتُّمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي لَشَيْءُ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُواْ أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَمَرَكُنُهُ مَكِنُكُمُ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ مَمِيدٌ مِّعِيدُ شَي فَلَمَّا ذَهَب غَيْرَتَغُسِيرِ (إِنَّ وَيَنقُومِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَنَ إِبْرُهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَ تُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجُدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّا إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّرُهُ مُّنِيبُ (٥٠) يَكَا بُرُهِيمُ أُعْرِضْ عَنْ هَلْذَا إِنَّهُ، عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ قَدْجَآءَ أَمْرُريِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنْ دُودِ ١٠ وَلَمَّا ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِذَٰ لِلكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكَٰذُوبٍ ۞ فَلَمَّاجَآءً أَمْنُ نَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ لَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّكَا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ إِنَّ وَجَآءَهُ وَقُومُهُ اللَّهِ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ وَمِنْ خِزْي يَوْمِبِ لَإِإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ <del>لَا ٱوَأَخُذُ</del> ؠؘڠ۫ٙڡؘڷۅڹۘٱڵڛۜؾۣٵؾ<mark>ؚۊؘٲڶۑڬڨؘۅ۫ڡؚۿٮۜۊؙؙڵٳۤءؚؠڹٵؾؚ</mark>ۿڹۜٲڟٙۿۯڶڴؠؖ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاشِمِينَ اللهُ كَأَن لُّمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَنِّرُونِ فِي ضَيْفِي أَلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيدٌ ( الله عَلَمُ عَلِمُتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكُ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنُعُلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ لِّتُمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ <mark>۞ۜڡؘٙٵڶ</mark>ۘڵۅۧٲ۫ڒؙۜڸؠؚػٛؠٝڤۘۅۜٞؖ؋ٞٲۅ۫ٵۅۣؽٙٳٟڮۯؙڴؚڹۺؘڍۑڍؚ<mark>۞ڡٙٵڷۅٲ</mark> سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠ فَكُمَّا يَكُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلكَ بِقِطْعِ رَءَآ أَيْدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا قَالُواْ لَا تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأُمْرَأَتُهُ وَآيِمَةٌ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١ فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمَا أَصَابَ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنسِجِيلِ مَنضُودٍ (١٠) مُسوَّمَةً عِندَريبِك قَوْمَ نُوْجٍ أُوْقَوْمَ هُودٍ أُوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠٥ اللَّهُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ بِبَعِيدٍ ١ وَٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوۤاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ رَجِي مُرُودُودُ إِن قَالُوا يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي ٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَ إِنَّا لَنُرَىنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لُرَجُمْنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ١٠٠ وَيُقَوْمِ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَ كُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ أَوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَاتَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ مُحِيطٌ (أَنَّ وَيَنَقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزيهِ وَمَنْ هُوَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَّا عَلَيْكُم كَاذِبُ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ بِعَفِيظٍ (اللهُ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفَعَلَ فِي ٓ أَمَوَ لِنَا مَا نَشَوَوُا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَكِيْمِينَ ١ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَأْنَ لِّمْ يَغْنَوْاْ فِيمَ أَأَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدْ كُنْتُعَلَىٰ بِيّنَةِ مِّن رَّ بِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا<mark> وَمَآ أُرِيدُأ</mark>نَ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَآأَنُهَ لَحَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتنَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِ يْهِ عَفَانَّبُ عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِأَللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ بِيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِ<mark>مَّايِعُبُدُ</mark> هَنَوُلاَّءٍ مَايِعُبُدُونَ إِلَّا كُمَايِعُبُدُ ٱلْمَوْرُودُ (١٠) وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَعْنَةً وَيَوْمُ ٱلْقِيمَةِ بِئْسَ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ الله ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ وَإِلَى مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْفُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كُلِمَةً مِنْهَاقَآيِمٌ وَحَصِيدٌ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوَّا سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهِ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمّْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ أَنفُسَهُم فَكَمَا أَغُنتُ عَنْهُم عَ الهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ١٠٠ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا آُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تُطْغُواْ إِنَّهُ ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَا وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخُذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظُلِمَةُ **إِنَّ أَخُذُهُمُ** فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ٱؙڸۣؠۯؙۺؘڍؚۑۮ*ؖ*۞۬ٳڹۜڣۣۮؘٳڮؘڵؙٳؽؘةؙڵؚٞؠڹٞڂٵڣ<del>ۘۼۮؘٳڹٱڵؙٳٛڿؚۯۊ</del>ۨ لَانْنُصَرُونِ شَ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ <u>ذَلِكَ يَوْمُ مُّ</u>جَمُّوعُ لِّهُ ٱلنَّاسُ <u>وَذَلِكَ يَوْمُ مُ</u>شَشْهُودُ شَي <u>وَمَا</u> ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ ٱلنَّارِ لَمُنُمِّ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ شَ فَي خَدِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ <u>ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ</u> ظَلَمُواْ مَآ أَتَرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ ١٠٠ وَمَاكَانُ إِنَّ ﴾ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِي َالْمَادَامَتِ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُودِ 💮

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَكِّيدُ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُّوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَالِكَ يَجَنِّبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْ مَتَهُ, عَلَيْك وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَآ أَتُمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالسِّحَنَّ فَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ فَهُ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ٱ**قْنُلُوا** يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغَلُّ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ فَ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقُنْلُواْ يُوسُف وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلِبَتِٱلْجُبِ يَلْنَقِطَهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ نِ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالُهُ لَنكصِحُونَ ١ أَرْسِلْهُ مَعَنَاغَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِنِّي لَيَحُزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفُلُونَ ١٠ قَالُوالَيِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ اللهُ وَلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ اللهُ عَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّك لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَكُلَّا نَقْصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسْلِ مَا نُتُبِّتُ بِهِ عَفُوَّا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظُةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٥ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ وَٱنْكَظِرُواْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ الله عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّاتَعُمَلُونَ سَنَا المُورَالَّ يُوسُرُونَ اللهُ ا بِسْ مِلْسَاءِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ الرِّيلَكَ عَايِئَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْعَ الْمُعَرِبِيَّا لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلْعَكَفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

وَرَوْدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لِلا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَان رَبِّهِ عَدَالُهُ لِنصرِفَ عَنْدُٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَأُسْتَبَقًا ٱلْبَابُ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوَّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أُوعَذَابُ أَلِيمُ ١ فَالَهِي رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَ آإِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقَدّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كَنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ اللهِ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

<u>فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِءُ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ </u> إِلَيْ وِلْتُنَبِّتُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ شَي قَالُواْيَكَأَبَانَاۤ إِنَّاذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّشِّ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ عِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١٨٥ وَجَآءَتُ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَ دَلُوهُ مَا لَكِ بُشُرِي هَلَا اغْلَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَا يَعْمَلُونَ فَيُ وَشَرُوهُ إِثْمَن بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ <mark>۞وَقَال</mark>َ <mark>ٱلَّذِي ٱشۡتُرَٰئُهُ</mark> مِن مِّصۡرَلِا مُرَأَتِهِۦٓٲڪۡرِمِي مَثُونَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَالُوكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِينَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلَمَّا بَلُغُ أَشُكَّدُهُ وَءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ شَ

فَكُمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَّاوَءَاتَتْ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِين<mark>ا وَقَالَتِ ٱخْر</mark>ُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ لَنَا أَن نُّشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (اللَّهِ يَصَحِبَي كَرِيمُ لِنَّ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُرَ وَدَنَّهُ وَعَن ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمَ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُّهُ, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمُ مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْحَهِ لِينَ أَمَرَأَلَاتَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ <mark>وَلَكِنَّ أَكُثُرُ</mark> ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَصَاحِبَي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَينَ لِيَسْجُنُنَّهُ فَيَسْقِي رَبَّهُ، خَمْرًا وَأُمَّا ٱلْآخُرُ فَيْصَلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ حَتَّى حِينِ (أَنَّ وَدَخُلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحُدُهُمَا مِن رَّأْسِهِ عَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ١ وَقَالَ لِلَّذِي إِنِّيٓ أَرَىنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا أَذُكُرْنِي عِندَرَيِّكَ فَأَسَلْهُ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِيِّتُ نَابِتَأُو بِلِجِعَ إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطُ نُ <mark>ذِكْرَرَبِّهِ ع</mark>َفَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٱڵڡٛڂڛڹۣؽؘ۞ڡ<mark>ٙٵڶۘۘۘؗؗؗؗۘڵؽٲ۫ؾۣػٛڡٵڟۘۼٵؗؗٞ۠؆ؙۯ۬ۏۜٙٵڹؚڡؚٵٟڵۜٲڹڹۜٲؿؙػٛڡٵ</mark> <u>۞ وَقَالُ ٱلْمَلِكُ إِنِّى أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ </u> <mark>بِتَأْوِيلِهِۦ</mark>قَبْلَأَن يَأْتِيكُمَّا ذَٰ لِكُمَامِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ إِنِّ تَرَكُتُ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكُتٍ خُصْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ مِلَّةً قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُيكي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءُ يَا تَعْبُرُونَ ١

ا وَمَآأَبُرِي مُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ لِإَلْشُوٓءِ إِلَّا مَارَحِمَ قَالُوٓٱ أَضْغَاثُ أَحُلَيِّ وَمَانَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ١ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ <mark>وَقَالَ ٱ</mark>لَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكُرَبَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ ع لِنَفْسِيَّ فَلَمَّا كَلَّمَهُ, قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ <mark>أُمِينُ ۖ ۞ قَال</mark>َ فَأَرْسِلُونِ (فَ) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠ وَكُذَالِكُ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكُتٍ خُضْرِ مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ وَأَخَرَ يَابِسُتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ فَالَّ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ١ وَلَأَجْرُ تَزَرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِدِ عَ إِ<mark>لَّا</mark> قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيا أَكُلْنَ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ فَ وَجَاءَ إِخُوةٌ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا مَاقَدَّمَتُمُ لَمُنَّ إِ<mark>لَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ۞ ثُمَّ</mark> يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّنُونِي أَيِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا بِهِ أَفَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ۖ فَالَ كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ نَ قَالُواْ سَنُزَاوِدُ عَنْـهُ أَبَـاهُ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ - قُلْ كَنَ إِذْ رَوَدِتُنَ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ - قُلْ كَسَ لِلَّهِ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِئْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ إَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ فَ ذَالِكَ الله المُعَارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مُ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْ دِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ٢٠٠ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلُوإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ١

فَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِجَهَا زِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٤ وَلَمَّا فَتَحُواْ أَذَّنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ فَالْوَا وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِطَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا وَلِمَنجَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَناْ بِهِ عَزَعِيمُ أَنَا لَهُ عَالُواْ تَأَلَّلُهِ مَانَبَغِي هَاذِهِ عِ<mark>بِضَاعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا</mark> وَنَمِيرُ أَهُلَنَا وَنَعَفُظُ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ رِقِينَ أَخَانَا وَنَزُدَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ١٠ قَالَ لَنَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَاقُهُ وَإِن كُنتُمُّ كَندِبِينَ ﴿ فَالْمُواْ جَزَّةُهُ وَ أَرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْنَى بِهِ ﴿ إِلَّا مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُو جَرَّ وَهُمُ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلطَّالِمِينَ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَ فَهُ مَا أَبِأُ وَعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وَقَالَ يَكِبَنِي لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبِ وِعَآءِ أَخِيدُ كُذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ مُّتَفَرِّفَةً وَمَآ أُغُنِيعَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّسَاءً لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيكُ فَي الْمُ الْحِالَةُ الْوَا إِن يَسْرِقُ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم <mark>مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم</mark> فَقَدْسَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْ اللَّهِ مَن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع مِّنَ ٱللَّهِ مِنشَى عِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰ هَأُ وَإِنَّهُۥ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّ كَانَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْيَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَىكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ١

ينبني آذ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُعُسُواْ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دَهُ وَإِنَّا مِن رُّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَانِّكُ مُن مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ إِذَا لَّظُ لِمُونَ ﴿ فَكُمَّا ٱسۡ تَتَكَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ نِجَيَّا ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَتَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم ۅٙڿؚؿ۫ڹٵؠؚۻٮۼڐؚؚۺؙڒ۫ڿڵڐؚ؋ٲۏۧڣؚڵڹٵٱڵػؽٙڵ<mark>ۅڗڝۜڐٯ۫</mark>ۘۼڵؾ۫ٵؖ مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَفِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ أُونَ ١٠٠ قَالُواْ أَءِنَّكَ الْ الْحِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَتِ ٱللَّهُ وَمَاشَهِ ذَنَ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ﴿ وَسَّكِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيهَا ٱلْمُحْسِنِينَ أَنَّ قَالُواْتَ أَللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (Q) <u>قَالَ بَلَ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا</u> وَإِن كُنَّا لَخَ طِئِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ فَصَ بَرُّ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتِينِ بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتِينِ بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ اللهُ وَالْمَاتِينِ فِيهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ وَالْمُولَ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ شَي وَتُولِّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ <u>قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ</u> حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا وَأَتُونِ إِلَّهُ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَولَآأَن أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٥٠ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَيِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ تُفَيِّدُونِ ٤٤ قَالُواْ تَأْلَيْهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٠٠

وَمَا تَسْتُكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ١ <u>فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ</u> أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَلْكُ قَالُواْ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلِنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ١٠ قَالَ سَوْفَ وَهُم مُّشْرِكُونَ لَنَ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ مُواللَّهُ فَوْرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا أُوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ (إِنَّ قُلْ هَاذِهِ عَ دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ عَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ سَبِيلِي أَدْعُو اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ <mark>وَرَفَعَ أَبُولِيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ</mark> وَخَرُّواْ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ لَهُۥ سُجَّدًا وَقَالَ يَثَأَبَتِ هَذَا تَأُولِلْ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلُهَا إِلَارِجَالُانُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهُ لِ ٱلْقُرُيِّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ رَبِي حَقًّا وَقُدْ أُحْسَنَ بِيَ إِذْ أُخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّحْنِ وَجَآءَ بِكُم ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاكِ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطُنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْ قِلُونَ ١٠ حَتَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَاء وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّنِي الله عَبْرَةُ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ مِنْ مَاكَانَ مَاكَانَ مَاكَانَ مَاكَانَ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْني بِٱلصَّلِحِينَ نَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ وَتَفْصِيلَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن المُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ ا قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ ا بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ لَآ الْمَرْ قِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ اللهُ يَعِلُمُ مَا تَحْمِلُ كُلَّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ عَمَدِ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى لَعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ كُلُّ وماتُزْدادُ وكلُّ شَيْءٍ عِندَهُ ، بِمِقْدَادٍ ٥ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ يَجُرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ الْ سَوَآةُ مِنكُم مِّنْ أَسَرَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي ٱڵڡۜٙۅؙڵ<mark>ۅؘۜڡؘڹ</mark>جهربِهِۦ<mark>ۅؘڡؘڹ</mark>۫ۿۅٛڡؙۺؾۘڂڣؚؠؚٱڷۜؿڸۅؘڛاڔؚڹٛ وَأَنْهَا رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيَك بِٱلنَّهَارِ إِنَّ لَدُ مُعَقِّبَتُ مُن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ وَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمِمُّ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَرجدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَالٍ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خُوْفًا وَطَمَعًا فِي ٱلْأَكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلثِّقَالَ <mark>۞ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ع</mark> ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُولِهُمُ مَا أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا جَدِيدٌ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَسَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١ فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

اللهُ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَنْذَكَّرُ لَهُ وَعُوةُ ٱلْخَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (اللَّهِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ كَبَسِطِ كَفَّيْدِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ عَوْمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِلِهِ مَأْن يُوصَلُ وَيَغْشُون رَبُّهُمْ وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ هُ**۞ قُلُ مَنرَّبُّ ٱلسَّمَوَ<del>تِ</del>** وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ أَنْ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجْدِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَنكُمْ مِرَّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ <mark>ۅۘٱڵٲڒۧڔۻۣۛڤٙڸ</mark>ٱڵڷؖۿٛڠؖٛڶٲۘڣٱتَّڂۛۮۛ۫ؿؗؠڝؚٙۮۅڹؚڡٟۦٲ۫ۅڸۣؽٵۤۦؘڵٳؽڡؙڸػٛۅڹڵؚٲؙڹڣٛڛؚۿؚؠ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عُقْبِي ٱلدَّارِنَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظَّ أُمَاتُ وَٱلنُّورَ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَبُهُ ٱلْخَلْقُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَآجِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ١ سَكُمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُم عُقْبَى ٱلدَّادِ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ ١ أَنزَلَ مِن <mark>ٱلسَّمَآءِ</mark> مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ أَبِقَدَرِهَا فَا ٓحَتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدِّا رَّابِيَا ۚ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مُتَّفَلُّهُ مُكُذَلِك <u>أَمَرَاُللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُهُ ٱللَّعْنَةُ </u> يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآء وَأَمَّامَا وَلَمُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ٥ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ٧ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنْعُ ٢٠٠ وَيَقُولُ <u>ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّيِّةٍ عَثْلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ </u> لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ, لَوَأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ الْأَفْتَدُواْ بِهِ عَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧) ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَيِنَّ أُوْلَيْكَ لَكُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيْسُ ٱلْمِهَادُ ٥ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنَّ ٱلْقُلُوبُ ۞

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ اللهُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعْنَهَ ٱلْأَنْهَارُ مَنَابِ ١٠ كُذُلِكَ أَرْسَلْنَكُ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى لِتَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۗ ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ فِي وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (تَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعُضَهُ ، قُلْ إِنَّمَا أُمِّتُ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَ الْ أَوْقَطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكِلْمَ أَنَّ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِفِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ وَكُذَالِكُ أَنْزُلْنَادُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا أَن لَّوْيَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ جَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ١٠ وَلَقَدُ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلَّ قَرِيبًا مِن دَارِهِم حَتَّى يَأْتِي أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزْوَجَاوَذُرِيَّةً وَمَاكَانَ وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلٍ <u>لرَسُول</u>ٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَا بُ لَيْ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمِّ أَخَذْتُهُم فَكِيْفَ كَانَ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثِبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ (٣) عِقَابِ (٢) أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتَ وَجَعَلُواْ وَإِن مَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْك لِلَّهِ شُرَكًا ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ وَبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فَ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا بِظُلِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُ تُواْعَنِ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِرَ مَن الْمُعْمَ عَذَابُ فِي الْمَيْوةِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ ۖ ٱ ٱلدُّنْيَا وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ أَذَّ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَي بِاللَّهِ إِذْ أَنْجُنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ ٱلْعَذَابِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِنْبِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مِّن رَّبِحِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ بِسْ مِلْسَاكُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّا الرَّحِيَّبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظَّلُمَاتِ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ 🛈 جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ لِّلْكُنْفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ ١ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآأَرُ سِلْتُم <mark>وَيَبْغُونَهَا</mark>عِوَجًا أَوُلَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ ﴿ وَمَآأَرُسَلُنَا بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَاكِي مِّمَا تَدْعُونَنَّ آإِلَيْهِ مُرِيبٍ ( الله عَالَتُ مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قُوْمِهِ عِلِيْ بَيْنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ مَن يَشَاء و كَهْ دِي مَن يَشَاء وهُو ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنَ أَخْرِجُ مُّسَمَّى قَالُوٓ الإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُربِدُونَ أَن تَصُدُّونَا قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلُطُنِ مُّبِينِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَابَّارٍ شَكُورٍ ٥

أَلَمْ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ إِن يَشَأَ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَانَ لَنَآأَن نَّأْ تِيكُم يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ أَنَّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ ۪ؠۺؙڶڟؘٮڹٳؚڵؖٳؠٳ۪ۮ۫ڹؚٱڛۜ<mark>ؖ؋ۘۅؘۼڮۘٱڛۜٞ؋ڣؘڵؾٮۜۊؘڪۜۜڸٱڵ۫ڡؙٛۊ۫ڡؚڹٛۅڹ</mark> إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهُلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ا وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَا مِن شَيْءِ قَالُواْ لَوْهَدُ لِنَا ٱللَّهُ لَهَدُ يُنَكِّمُ سَوَآءٌ عَلَيْ لَا ۅٙڵٮؘڞؠڔؘٮؘۜۜعؘڵؽڡۘٲۘٵۮؘؠ۫تؙڡٛۅڹؖ<mark>ٵۅؘۼڮٱڷۜڸ؋ڣؘڵؽٮؘۜۅٙڴڸؖٱڵ۫ڡٛؾؘۘۅٙڴؚڸؖؖؖڡڰٚۅڴؚڵؖۅڹ</mark> أَجَزَعْنَا أَمُّ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخَقَّ وَوَعَدَتُّكُمْ أَرْضِناً أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلْتِناً فَأَوْحَى إِلَيْهُمْ رَجْمُمْ لَهُلِكُنَّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَلَنُسُوكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنا ذَالِكَ <u>لِمَنْ خَافَ</u> مَقَامِي <mark>وَخَافَ</mark> وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْ تَحُواْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِ عَنِيدِ فَ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِ<mark>نَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ</mark> مِن مَّآءِ صَلِيدٍ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ<mark>ٱلْمَوْتُ مِنكُ</mark>لِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُرْتَعِيَّانُهُمْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَنْ مُثَلُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْبِربِهِمْ فِيهَاسَلَنُمُ شَ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَعْمَالُهُمْ مَكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسُبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ ۞

وَءَاتَنْكُم مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَثُدُّ وَانِعَمَتَ ٱللَّهِ لَاتَحُصُوهِ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِ مُرَبِّ أَجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ١٥٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ رَّبُّنَآ إِنِّيٓ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِيَ إِلَيْهُمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ اللَّ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٢ رَبِّ آجْعَلَنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللَّهُ وَكُرِبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَاتَحْسَبَ اللهَ غَلْفِلاعَمَّايعُمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّ

تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَة<mark>ٍ خَبِيثَةٍ</mark> ٱجۡتُثَّتۡ مِنفَوۡقِ ٱلْأَرْضِ مَالُهَامِنقَرَارِ ا يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٢٠ ١ ١ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدُّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارُ ٱلْبُوارِ ﴿ جُهَنَّمْ يَصْلُونَهُ آوَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١٠ وَجَعَلُواْلِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَقُلُ تَمَتُّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ نَنَّ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِكُلُّ ( اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزُقًا لَكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْك لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١٠ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُواُلنَّهَارَ المَّامِينَ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِ بِسْ مِلْ السِّمْ السَّمْ السَّمِ السَ الرَّ تِلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ١ رُّبُمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ فَي مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَءُخِرُونَ ٥ وَقَالُواْيَاأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُرُ إِنَّكُ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْحِ لَهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ مَا نُنَزُّلُ ٱلْمَكَيْحُةُ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ كُنفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ إِن وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْنُهُ زِءُ وِنَ ١٠ كَذَٰ لِكَ نَسْلُكُهُ وَفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ الله وَلَوْفُكُ حَنَاعَلَيْهِم بَاجًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ا لَقَالُوا إِنَّمَاسُكِرِّتُ أَبْصَلْرُنَا بَلْ نَحَنْ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْحِدَتُهُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرُنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ بَجِّبُ دَعُوتُكُ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُو ٓ أَأْقُسَمْتُ مِين قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ ٥ وَسَكُنتُمْ فِي مَسَحُكِنِ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوّا أُ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَ ال ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مُكْرَواْ مُكَرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ ذُو ٱننِقَامِر اللهِ يَوْمُ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرً ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ مَنَ مَا بِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ اللَّهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ٥ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِ<mark>سَ</mark>ابِ ۞ هَنْذَابَكُنُّ لِّلنَّا<mark>سِ وَلِينُنذُرُواْ</mark> بِعِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ١٠ قَالَ لَمْ أَكُن وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَّكَهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتُهُ. مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (٣٣) قَالَ وَحَفِظْنَهَامِنَكُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١٧٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأُخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيعٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـ مَ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـ مَ إِنَّى يَوْمِ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْ نَنَهَا وَأَلْقَيْ نَافِيهَا ٱلدِّينِ (٣٠) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ رَوَسِيَ وَأَنْكِتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١) وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآ مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَ زِقِينَ ١٠٥ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٢) خُزَآبِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُ عَلَى اللَّهِ مَا الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ عَالَ هَاذَاصِرَطُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل لُوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لُهُ، بِخَدِنِينَ ١٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُعَي، وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكُ أَ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ عِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَ خِرِينَ (١٠) لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرْءُ مَقْسُومُ فَي إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعَشُرُهُمُ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ مَ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادِ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ٥ أَدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ اَمِنِينَ ٥ أَدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ المِنينَ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كُةِ إِنِّى خَلِلْقُ بَشَكَرًا مِّن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُـ رُرِيُّنَا قَالِمِينَ (الله عَدْ الله عَلَى صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ فَي فَإِذَا سَوَّيْتُ لُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن ﴿ نَبِي عَبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْمِ كُهُ أَكُمُ لَمُ الْمُكَالِمِ كُهُ أَلْهُمُ هُوَالْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِيَّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٥ أَجْمَعُونَ إِنَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ الْمَالَ

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَ لِهِمْ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠٠ قَالُواْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ فَأَخَذُتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٧٠ فَجَعَلْنَاعَالِيهَا لَانُوْجَلِ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ( قُ قَالَ أَبُشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ١ إِنَّ فِي ذَالِكُ مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ لَا يَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٥ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكُ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٠ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّآ لُّونَ فَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّمَا ٱلْمُرْسَلُونَ فَأُننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَا مِرْشَبِينِ (٧) وَلَقَدُكُذَّبَ أَصْحَكْ الله عَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ اللَّهِ عَالَ لُوطٍ اللَّهِ عَالَ لُوطٍ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ عَالَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْه ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايُلِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرُنَّا إِنَّهَالَمِنَ (١) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ١٠ فَأَخَذُتُهُمُ ٱلْغَنبِينَ ﴿ فَلُمَّاجَاءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ ٱلصَّيْحَةُ مُصَبِحِينَ شَهُ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ إِنَّ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ وما خَلَقْنَا ٱلسَّمِوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِتَّ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَأَنَّا لَمَا لِمُقَونَ فَأَنَّا لَمُ ٱلسَّاعَةَ لَانِيةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلْجَمِيلُ اللهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُّ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُنَاكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوُّمُرُونَ ۞ وَقَضَيْنَ آ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ ٱلْعَظِيمَ (٨٧) لَاتَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُو َجَامِّنْهُمْ دَابِرَهَ وَكُولاء مُقُطُوعُ مُصْبِحِينَ ١٠ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ ٥٠ وَقُلْ إِنِّت يَسۡتَبۡشِرُونَ ٧٤ۗ <mark>قَالَ إِ</mark>نَّ هَـٰ وُلاَءَ ضَيۡفِي فَلا نُفۡضَحُونِ ﴿ وَأُنْقُواْ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُيِيثُ ٥ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ٱللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ ١٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوُرَيِّاكَ لَنَّشَ لَنَّهُمُ وَتَحْمِلُ أَثْقًا لَكُمُ إِلَى بَلَدِ لَمُ تَكُونُواْ بِكَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ أَجْمَعِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَالُّوا مَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَلْغِنَلُ وَٱلْفِعَالَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ أَلَابِينَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهَدَىكُمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٠٠ فَسَيِّحَ بِحَمْدِرَيِّكِ وَكُن أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُر مِّنْهُ مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ ﴿ مِّنَ ٱلْسَنِجِدِينَ اللَّهِ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ وَ اللَّهُ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْعِ ٱلثَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْـةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ سَ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ وَسَخَّرُلُكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ أَتَى آَمُرُا للَّهِ فَلا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَننَهُ ، وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ مُسكخَّرُكُ بِأَمْرِهِ عَلِي إِن فِي ذَلِك لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُون أَيْزِلُ ٱلْمَكَيِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ الله وَمَاذُراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا أَلُونَهُ وَإِنَّ أَنْ أَنْذِرُوٓ أَأَنَّهُ كُلَّ إِلَنه إِلَّا أَنَا فَأُتَّقُونِ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ فِي ذَالِكَ لَأُيَّةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ شَ وَهُوَ ٱلَّذِي وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعُلَى عَمَّايُشُركُونَ ٢٠ خَلَق ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطَفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ فَ وَالْأَنْعَامَ سَخَّرُ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُكُ لُواْمِنْهُ لَحْمًا طُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ خَلَقَهَ أَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ وَلَكُمْ فِيهَاجُمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشَرَحُونَ ٢

ثُمَّيَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ يُحُزِيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآء كَ ٱلَّذِينَ وَٱلْقَيْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِرْيَ لَّعَلَّاكُمْ مَّهُمَّدُونَ فَ وَعَلِيْمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١ اللَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ اللهُ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٠ وَإِن ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ مُ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانعُ مَلْ مِن سُوعٍ بَكَيَ تَعُدُّواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأُدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ خَلِدِينَ فِيهَ قَلْمِ نُسَمَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ أَنْ اللهُ وَقِيلَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغْلَقُونَ كَنْ أُمُواَتُّ عَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي أَحْيَاآءً وَمَايَشُ عُرُونِ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ كُوْ إِلَّهُ وُكِيدٌ هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبُرُونَ اللهُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُهُمُ فِيهَا الْهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ مَايَشَآءُونَ كُذَٰ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينِ آلَّالَٰ بِنَوَقَّلُهُمُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَاۤ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ أُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ أُدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا قَالُوٓا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٤ إِيكَ عِلْوَا أُوْزَارَهُمْ كَامِلَةً كُنتُمْ تَعُمُلُونَ آنَ هُلِينظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا أَوْيَأْتِي أَمْرُرَيِّكَ كُذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظُلُمُهُمُ سَاءَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدُمَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٣٠ فَأَصَابَهُمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْرَهُ وَنَ ٢ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ٢

وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالُانَّوَحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓ أَهْلَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْسَاءَ ٱللَّهُ <mark>مَاعَبَ لَانَامِن دُونِ هِ عِمِن</mark> ٱلدِّكِ إِنكَنتُمْ لَاتَعْ أَمُونَ ١ إِلَيْنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك شَيْءٍ نُعْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَالِك ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الْفَامِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّ عَاتِ أَن يُغْسِفُ ٱللَّهُ مِهِمُ ٱلْأَرْضَ وَيَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْيَأْخُذَهُمْ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فِكِنَهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُو يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّكَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ رَبَّكُمْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَعَرِّضَ عَلَى هُدُنهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ ٧ يَنْفَيَّوْا ظِلْلَهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدُ اللَّهِ وَهُمَّ دَخُرُونَ الله وَيلَهُ وَيلَهُ وَيسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ مِن دَاَّبَّةٍ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَٱلْمَلَتِ كُهُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ يَكَافُونَ رَبُّهُم مِّن فُوقِهِمْ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ **لَايَعْلُمُونَ نَّ** وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٠ ١ فَيَ اللَّهُ لَانْنَاخِذُوٓ اللَّهُ يُنِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيدِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُنَّهُمْ ٱتْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَكِدُّ فَإِلَّنِي فَأَرْهَبُونِ (أَ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَي إِذَآ أَرَدُنَكُ أَن نَّقُولَ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَعَيْرَ ٱللّهِ نَنَّقُونَ ١٠ وَمَابِكُم مِّن لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ نِّعْمَةٍ فَعِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۞ ثُمَّ لَنُبَوِّتُنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُ<mark> لُو كَانُوا</mark> إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّعَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَا هُمِّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ <u>لَّايَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ (هَ ) وَإِنَّ لَكُونِ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْتَقِيكُمْ مِّمَا</u> لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَ هُمَّ تَأُللَّهِ لَتُسْتَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ وَنَ وَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَدُ ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّك رِبِينَ ١ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكَرًا وَرِزْقًا ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِٱلْأَنْتَى ظُلُّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكُظِيمٌ حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحَٰلِ ﴿ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِ عَا بُشِّرَ بِهِ عَ ٱيُمْسِكُه مُعَلَىٰ هُونٍ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمَّ كُلِّي ٲٞۄؙۑۮؗڛؙؖۮۘۥڣۣٱڶڗؖ۫ۘٵؘ<mark>ۑؚؖٲؙڵٳڛٵٓءؘڡٵڲػڴڡؙۅڹ</mark>۞<mark>ڸڵۜڋؚۑڹؘڵٳؽؙۊؙڡ۪ڹٛۅڹ</mark> مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَرَابُ مُّخَنِلِفُ ٱلْوَانُهُ ، فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقُ لِقُومٍ ( وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم <mark>مَّاتَرَكَ</mark> عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ <u>وَلَكِكن</u> يَنْفَكُرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ يَنُوفَّا كُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ ٱلْعُمْرِلِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنِ لَهُمُ الْحُسَنَى لَا حَرَمَ أَنَّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفْبِنِعُمَةِ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأُنَّهُم مُّفْرَطُونَ فَي تَلْكِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَصَمِمِّن ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوكَجُا قَبْلِكَ فَزَيَّن<mark>َ لَهُمُ ٱ</mark>لشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيُوْمَ <u>وَلَهُمُ</u> وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَمَآأُنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ 😗 ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُنُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ فَلَاتَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مَّمْلُوكًا لَّالْيَقْدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّارِزُقًا حَسَنًا مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ فَهُوَيْنَفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُ رَّ<mark> هَلَيْسَتُو، نَ الْخَامَدُ لِلَّهُ</mark> ٱلْحَرَّ وَسَرْبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِرِّدُ نِعْمَتُهُ، بَلْأَكَ ثَرُهُمُ مُلَايعً لَمُونَ ١٠٥ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولِّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أُحَدُّهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوكَ لَ عَلَىٰ اللهِ وَهُوكَ لَ عَلَىٰ ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهِ لَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكُنفِرُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ وَلِلَّهِ عَيْبُ شَهِيدُاثُمَّ لَا يُؤُذُّ ثُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْلَبُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ ٱلْبَصِيرِ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ أُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا اللهُ وَٱللَّهُ يُنظَرُونَ (٥٠) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهُ لِيَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ رَوَالْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ قَالُواْرَبُّنَاهَ وَثُولَاءِ شُرَكَا وَنُهَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ نِدِبُونَ ٥ وَٱلْقُواْ المُورِرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🕸 مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧

<u>ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَـ ثُواْ</u> عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ وَلَانَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأَزِلْ قَدَمُ لِعَدَثُبُوتِهَا ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ٥٠٠ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ م وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآء وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى هُوَخَيْرٌ لَّكُرْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠ مَاعِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِندُ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أُجْرَهُم بِأُحْسَن وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٥٠٠ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ١٠ مَنْعَمِلُ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَافَةً طَيِّبَةً <u>وَلَنَجْزِينَ هُمْ</u> وَٱلْمُنكَرِوا لَبَغِي يَعِظُكُم لَعَلَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَ دَثُّمُ وَلَا نُنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرِّجِيمِ ١٠ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلُطُنُّ الرَّجِيمِ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ١٠ إِنَّمَا غَزْلَهَامِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكُنَّا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلًا سُلَطَ نُدُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَولَّوْ نَدُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أُرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ا وَإِذَا بَدُّ لَنَاءَ اينةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلُمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِبِكُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱللهُ بِهِ ۚ وَلَيْبَيِّنَ ۗ لَكُرْيُومُ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١ وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَيَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن اللهُ يَشَاءُ وَيهدي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْ عَكُنَّ عُمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّى وَبُثُرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١

الله يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الشُّرُّ لِّسَانُ نَفْسٍ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ اللهِ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَكَرَبِيُّ قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَارِزْقُهَا رَغُدًا مُّبِيثُ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَ انْوَاْيَصْنَعُونَ ١٠ وَلَقَدُ لَايُؤُمِنُونَ بِعَايِكِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُ أَنَّ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَننِهِ عِ إِلَّا مَنْ أَحَرِهُ ظُلِمُونَ ١ وَكُلُواْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَكُلًا طَيِّبًا وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ كُا لَإِيمَنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُرِصَدْرًا وَٱشْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعُمُدُونَ ١ فَعَلَيْهِ مَ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيُحِكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ ٱللهَ عَفُورٌرِّحِيمٌ ١٠٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ ٱلْكُذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّنَافَةً وَالْعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاذِبَ وَأُوْلَيْكِكُ هُمُ ٱلْعَدِفِلُونَ اللَّهِ لَاجْكُرُمَ أَنَّاهُمْ فِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَكُم عَلِيلًا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيلًا ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ فَى ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ إِن وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْك لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَنِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَصَكَبُرُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ المَيْنَا الْمِيْرَاغِ الْمِيْرِيقِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرِعِيْرِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِي الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِي الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرَائِيْرِي الْمِيْرَاغِ الْمِيْرِي الْمِيْرَاغِ الْمِيْرِعِيلِيْعِ الْمِيْرَاغِ الْمِيْرِعِي الْمِيْمِ الْمِيْرِعِي الْمِيْرِعِي الْمِيْرِعِي الْمِيْرِعِي الْمِيْرِع بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلُهُ وِلِثُرِيةُ وَمِنْ اَيَنْ نِنَا ٓ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَتِهِ يِلُ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كِبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءً وَعَدُأُولَ لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَامٌ فَعُولًا فِي ثُمِّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّ وَعَدَامٌ عَكَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكَثَرَ نَفِيرًا ٳ<mark>ڹ</mark>۫ٲڂڛڹؾؗٛ؞ۧٲڂڛڹؾؙ؞ڵؚٲڹڡٛؗڛڬٛ؞<mark>ؖٷٳڹ</mark>۫ٲڛٲ۫ؾؗٛؗٛؗٛۼۘڣؘڵۿٲ۠ڣٳ۪ۮؘٳڿٙٵٙۼ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْتَعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَخُ لُوا الْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧

ثُمَّ إِنَّ رَبُّك لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) إِنَّ إِبْرَهِيمَكَا نَ أُمَّةً قَانِتَا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ المَّ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ آجْتَبَكُهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ ،فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِنَّ مَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةِ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغَنَّلِفُونَ ١ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّك هُوَأَعْلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلُمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ١ <mark>ۅٙٳڹ۫ٵؘڣؙٞٮؙؙٛٛٛڴؙڔڣؘػٵڣؚڹؗۅؙٲ</mark>ڽؚڝؚؿ۫ڸؚڡٵ<mark>ڠۅڣ۪ٮۺ</mark>ٛڔۣڋۣؖۅٙڵۑۣڹڝؠۜۯۺؗٛ لَهُوَخُيرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْ كُرُونَ شَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحَسِنُونَ ٥

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَاءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُمَّ عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ جَعَلْنَالُهُ مِهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَاد حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْأَخِرَةُ وَسَعَىٰ لَهَ استَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ كَانَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ١ كُلَّا نُمِدُّ هَا وُلآء وَهَا وُلآء مِنْ عَطآء وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١ أَنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا وَيَدْعُ ٱلِّإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ ، بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَاينَانِّ فَمَحَوْنَاءَايةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَاية اللَّهُ وَلَا اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنْقَعُدُ مَذْمُومًا مُّغُذُّ وَلَا ١ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ مُكُمِّ اللَّهِ وَكُلُّ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡحِبَرَ أَحَدُ هُمَآ أَوۡكِلَاهُمَا <mark>فَلا تَقُل لَمُّمَآ</mark> إِنسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَكَيِرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُخِرْجُ لَهُ وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتَلْبًا أَفِّ وَلَا نَنْهُرْهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قُولًا كَرِيمًا ١٠ وَأَخْفِضً يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا ١٠ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا <u>لَهُمَا</u>جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأُربَيَانِي اللهِ مِّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ صَغِيرًا ١٠ رُبُّكُم أُعَلَمُ بِمَافِي نَفُو سِكُم اِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلاَّ وَإِبِينَ غَفُورًا إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقُّهُ، رَسُولًا (١٠) وَإِذَا أَرُدُنَا أَن مُهُلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا ۅۘٛٱڵڡؚۺڮڹؘۅۘٱڹڹۘٱڵۺۜۑۑ<u>ڸۅٙڵڵڹٛڹۜڐؚ۫ۯؾڹؖۮؚۑؖٵؖ۞ۛٳڹۜۘٱڵڡٛڹڐؚڕۣ؈</u> فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ كَانُوٓ أَإِخُوانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ٧ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ١

ذَالِكَ مِمَّآ أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّك تَرْجُوهَا فَقَل لَّهُ مُو**ولًا** ءَاخَرَفَنْلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمُ رَبُّكُم مَّيْسُورًا ( الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ الله عَلَى بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مُّحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٥ وَلَا نَقَالُوٓا الْ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمُ إِلَّا نَفُورًا ١ ٱۊلكدَّكُمْ خَشْيَدَ إِمْلَقِّ خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَانَ <mark>قُللُّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَا لُهُ كُمَايَقُولُونَ إِ</mark>ذَا لَّا بَنْعَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الْ سُبْحَنْنَهُ، وَتَعْلَى عُمَّايَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا (اللهَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ خِطْءًا كَبِيرًا (آ) وَلَا نُقُرَبُواْ ٱلرِّنَي إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقُتْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لْأَنْفُقُهُونَ تُسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٥ وَإِذَا قُرَأَتَ قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلُطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ، كَانَ مَنصُولًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَا نِهِمُ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَكَاتَ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَلِهِمْ نُفُورًا مَسْعُولًا ١ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( وَ ) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الله المُعْنَا عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْخُورًا ﴿ ٱنْظُرُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلَّ أَوْلَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١ كَيْفَ ضَرِّبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُلمَا وَرُفَكًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (١) ٱلْجِبَالَ طُولًا ١ كُلُّ ذَالِكَ كَانَسَيِتْعُهُ، عِندَرَيِّكُ مَكْرُوهًا ١

وَمَامَنَعَنَآأَن نُّرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّآأَن ضَكَدَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ الله عَلَى كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ ڞۘۮؙۅڔؚػٛۯ<mark>ۧڣڛۜؽڠٛۅڷؙۅڹ</mark>ۜڡؘن يُعِيدُن<mark>َاڤُل</mark>ٱڵۜۮؚى فَطَرَكُمۡ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَآوَمَانُرْسِلُ بِٱلْأَينتِ إِلَّا تَغُوِيفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكُ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلُ عَسَىٓ أَن جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّافِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ يَكُونَ قِرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فِ ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلَّعْ يَكَا كُلِيلًا اللَّهُ مُ إِلَّا كُلِّيلًا اللَّهُ مُ وَتَظُنُّونَ إِن لِبِّثُمُّمُ إِلَّا قَلِيلًا **۞ وَقُل**ِيِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلِّتِيهِيَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلْإِنسَانِ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَلْذَا ٱلَّذِي عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ آلِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ كَرَّمْتَ عَلَىّٰ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا فَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ذُرِّيَّ تَكُو إِلَّا قَلِيلًا لَكُ قَالَ أَذْ هَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ نَ عَلَى بَعْضِ ۖ جَهَنَّمَ جَزَآ وَ كُوْ جَزَآء مُّوْفُورًا ١٠٥ وَٱسْتَفْرِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ وَءَاتَيْنَا دَاوُد ذَرُبُورًا ٥٠ قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِهِ عَلَا مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ يَمْلِكُونَ كُشُفَ ٱلضَّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ وَالْكَيْكَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ غُرُورًا إِنَّا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكُفَى رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ وَإِنَّ عَذَابِ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ٧ بِرَيِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعُنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ ، كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١ أَوْمُعَذِّبُوهَ اعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ۞

وَإِن كَادُواْ لِيسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ اللَّهِ مَن قَدْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهِ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ أَرْسُلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِشُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهِ الْعَلِيمُ الْقِي بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أُوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱليَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ٓ إِنَّ وَكِيلًا ﴿ أُمَّ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً إَخْرَىٰ فَيْرُسِلَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفُرْتُمْ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ نَافِلَةُ لَّكُ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحَمُّودًا ﴿ وَقُلرَّبِ لَكُوْعَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بِنِي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمُ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيمِن فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى لَّدُنكَ سُلُطُ نُانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدُعُوا كُلُّ أَنَاسِ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ١١٥ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ بِإِ مَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ ، بِيمِينِهِ عِفَأُولَتَمِكَ يَقُرَهُ وِنَ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ فَعَ وَإِذَا مَسَّدُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسًا أُعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أُعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ كُوا لَا كَادُواْ ( الله عَلَى الله عَلَ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُ، سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمُر رَبِّي وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلُولًا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ وَمَآأُوتِيتُم مِّنَٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ٥٠ وَلَيِن شِئْنَالْنَذْهَبَنَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذًا لَّأَذُ قَنْكَ ضِعْفَ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِّجِدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ٥

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلُ فَكَن يَجِدُ لَكُمْ أُولِيآءَ إِلَّارَحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ مِن دُونِهِ - وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُما لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَصُمّاً مّا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ كَلْيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٥ وَلَقَدُ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كُفَرُواْ بِعَايَكِنِنَا وَقَالُوٓا أَءِ ذَا كُنَّاعِظُمًا صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَنَّهُ وَثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّاللَّهُ إِلَّاكُ فُورًا ١٠ وَقَالُواْ لَن نُّوْ مِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُلْنَامِنَ ٱلنِّرِي خَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَحُمُّلُقَ مِثْلَهُمْ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيدِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠ فَنُفَجِّرَٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أُوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كُمَا قُل لَّوْأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خُزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأَمُسَكَّتُمْ خُشْيَةً زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ۞ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلَّإِنسَانُ قَتُورًا ١٠ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أُوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُوَمِنَ ٵۘؽٮؾؚۥؘؠيِّننَتِ فَسْعُلْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ إِذْ جَآءَ هُم<mark>ْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ</mark> لِرُقِيّكَ حَتَّى ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَابًانَّقُرُوُّهُ،قُلْسُبْحَانَ رَبِّ هَلَ إِنِّي لَأُظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا ﴿ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزِلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ هَ وُلاَّء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنَّكُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرَارَّسُولًا ١٠ قُل لَّوْكَانَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَ أُنَّا عَلَيْهِم اللَّهِ مَلْكَمْ مِنِّينَ لَنَزَّ لَنَا عَلَيْهِم فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ ، جَمِيعًا ١٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِي إِسْرَةِ يلَ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَّسُولًا فَ قُلْكَ فَي بِٱللَّهِ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءً وَعَدُا لَا خِرَةٍ جِئْنَا بِكُولِ لَفِيفًا ١ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ ، كَانَ بِعِبَادِهِ عَظِيرًا بَصِيرًا نَ

مَّا لَمْمُ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْأَبَآبِ هِمْ ذَكُبُرَتْ كَلِمَةَ تَخُرُجُ مِنْ <u>وَبِالْحَقِّ أَنْزِلْنَهُ</u> وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَبَذِيرًا (١٠٠٠) أَفُوا هِمِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَ لَكَ بَا خِعُ نَّفْسَكَ <u>وَقُرُءَ انَّا فَرَقُنْهُ لِنَقُراَّهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا شَيَّ</u> عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا <mark>قُلُ عَامِنُواْ بِعِيم</mark>اً وَلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِإِذَا يُتُلَى جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذُقَانِ سُجَّدًا لِنَا وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِنكَانَ ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا فَنَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِنَا عَجَبًا ١ خُشُوعًا ١٩ قُلِ أَدْعُوا ألله أَوِ أَدْعُوا ٱللهَ عُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ <mark>إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ</mark> فَقَالُواْ رَبَّنَا ٓءَانِنَا مِنلَّدُنكَ رَحْمَةُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخْافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ وَهَيِّ أَنَامِنْ أُمْرِنَا رَشَدُا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ فَأَلِي ۗ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي **لَم**ِينَّ خِذْ وَلَدَ<mark>ا وَلَمُ يَكُنُ</mark> ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيْنِ لَّهُ، شَرِيكَ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَ لِيُّ مِّنَ ٱلذَّالِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللهُ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُوَّا أُمَّدًا ﴿ يَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ الله المراقة البكافية البكافية البلامة المراقة البلامة المراقة البكافية البكافية البكافية البكافية البلامة المراقة المراقة البلامة المراقة الم إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْبِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١ وَرَبطنا بِسَ مِلْتُكُوا لَكُمْنِ الرِّحِيمِ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعِوَجًا ١ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَّهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٤ هَـ وَلَا عَالَا اللَّهُ هَلَوُ لَآء قَيِّمَا <mark>لِّيْنَذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا</mark> مِّن لَّذُنْهُ <mark>وَيُبَشِّرُ</mark> ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّالَهُمُ أَجْرًا حَسَنَانَ مَّاكِثِينَ بِسُلْطَكِنِ بِيَنِّ فَكُنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ فِيهِ أَبَدًا لَ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُواْ اتَّخَاذَ اللَّهُ وَلَدًا فَي

وَكَذَاكِ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعَلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ وَإِذِ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ يَنشُرُلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ اللهِ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُّزَوَرُ عَن كُهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا أَنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةً رَّابِعُهُ مَ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمَا مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن جَعِدَلَهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطَّا ؠؚٱڵۼؘؽٮؚ<mark>ؖٷؘؽڨؙۅڷۅؘ</mark>ٛۻڛڹۘۼڎۘۅؘؿٵڡؚٛؠٛؗؠؙۘؠ۫ۘۘڝٛڵؠٛؠؙؠ<mark>ٝۛڡؙۘڶ</mark>ڒۜۑؚ؞ٓٲ۫ۼڵؙؠؙ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلَّاءَظُهِرًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ <mark>ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ</mark> وَكُلُبُهُم وَلَا شَتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا ۞ وَلَا نَ<mark>قُولُنَّ لِشَاعَءٍ</mark> بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لُواطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولِّيْتَ مِنْهُمْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًّا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثُنَاهُمْ لِيتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِيثَتُمُ قَالُواْ لِيثَنَا إِذَانَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا يَوْمًا أُوْبِعَضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعَصُواْ المُ وَلِبِثُواْ فِي كُهُ فِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا أَنُّ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا لِبِثُوا لَهُ مَعَيْثُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا لَكُ مُ عَيْثُ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ عَيْثُ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّلْحُلَّ اللَّهُ اللّ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عِلِلَ ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا ٓ أَزُّكُ أَبْصِرْبِهِ عَوَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ طُعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّف<mark>ْ وَلَا يُشْعِرَنُّ</mark> فِي حُكْمِهِ الْحَدَاقَ وَأَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ بِحُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ ا إِذَّا أَبَدًا

وَدَخَلُ جَنَّتُهُ وَهُوَظَ الِمُ لِّنَفْسِهِ عَالَمُ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَاذِهِ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ أَبَدُالِهِ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي يُريدُونَ وَجُهَلِّهُ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلِانْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاك لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّتكَ رَجُلًا أَمْرُهُۥ فُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّكُم<mark> فَمَنشَآء</mark>َ فَلْيُؤْمِن <u>وَمَن</u> الْكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا آشُرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلُولًا إِذْ <u>شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدُ نَالِلظَّلِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَا ٓ</u> دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ْ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةُ بِئُس أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ١٠ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنُ أَحْسَنَ عَمَلًا فَ أُولَيَكَ جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبَ الْ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُكَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُأْشُرِكُ بِرَيِّ أَحَدًّا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَهُ، فيها عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١ ١ وَأَضْرِبُ فِتُةُ يُنَصُّرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ فَا لَكُ ٱلْوَلَيْةُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُما لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بًا وَخَيْرُ عُقْبًا إِنَّ وَأُضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ١ كُلِتًا ٱلْجُنَّئِيْنِ عَالَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا لَيْ وَكَاكَ لَهُ وَثُمُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذُرُوهُ ٱلرِّيَحَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ثُمَقَّنَدِرًا ۞

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ آوَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ وَلَقَدُ صَرُّفَنَا <u>فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ</u> مِن كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ ٱلَّإِنسَانُ أَكُثَرُشَىء ِجَدَلًا ﴿ وَهُومَا مَنَعُ ٱلنَّاسُ أَن يُؤْمِنُوٓاْ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيُوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتُرَى إِذْجَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا فِي وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِئْتُمُونَا كُمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلِّ زَعَمْتُمْ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ أُلَّن نَجْعَلَ لَكُورِمَّوْعِدًا ( فَ فَوْضِعَ الْكِئْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَ ذُوٓاْءَايْتِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوًا ۞ وَمَنْ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلُنَّا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ أَظَّلَمُ مِمَّن ذُكِربِ اينتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَدُّ مَتْ يَدَاهُ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا آخْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ أَسْجُدُوا إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِمِمْ وَقُرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى آلَهُ دَىٰ فَكَن يَهْ تَدُوۤ أَإِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ لِٱدَمَ <mark>فَسَجَدُ وَا</mark> إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِرَبِّهِ ۗ أَفَنَ تَخِذُونَهُ ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لِعَجَّلُ لَهُمُ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فَ ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُم مَّوْعِكُ لَن يَجِ دُواْمِن دُونِهِ عَوْبِلًا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم (أُ وَيُومً يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكُعُوهُمُ مَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّت فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ١٠٥٥ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا ١٠ فَكُمَّا بَلَغًا ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفا تِ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتُّخُذُسَبِيلَهُ وفِٱلْبَحْرِسَرَيًا

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّكُ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن اللَّهِ عَالَ إِن اللَّهُ اللَّ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلْهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَانَصَبَا ﴿ قَالُ أَرَءَ يِنْ إِذْ أُو يَنَ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَنيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ ٱلْحَوْتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا آنَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَصَصًا إِنَّ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنْ عِبَادِ نَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١٠٠ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ وَيَنْنِكَ سَأُنَبِّتُكَ بِنَأُوبِيل<mark>مَا لُمْ تَسْتَطِع عَّلَيْ دِصَبْرًا ۞ أَمَّا</mark> عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأْرَدِتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ وَأُمَّا ٱلْغُلَمُ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةُ تَجِطْ بِهِ عَنْبُرا ﴿ قَالَ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَلْنَا وَكُفْرًا ستَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ <mark>صَابِرًا</mark> وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا **نَا قَالَ** ٥ فَأُرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَبُهُما خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا المُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِيئَةِ خَرَقَهَ اَ الْكَافِي ٱلسَّفِيئَةِ خَرَقَهَ الْكَالُ أَخَرَقُهُا تَحْتَهُ كُنْ لُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادُرَيُّكَ أَن يَبلُغَا لِنُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ أَشُدُّ هُمَاوَيْسْتَخْرِجَا كُنزَهُ مَارَحْمَةُ مِّنزُيْكِ وَمَافَعَلْنُهُ <u>لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٠) قَالَ لَا نُؤَاخِذْ نِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا </u> عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا ١٩٥٥ وَيَسْتَكُونَكَ تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلَهُ، عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ١ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً إِغَيْرِنِفَسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْعًا نُكُرًا ﴿

إِنَّا مَكَّنَّالَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا قَالَ هَنذَارَ حْمَةُ مِّن رَّيِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُري جَعَلَهُ وَكُانَ وَعُدُري اللهِ وَ حَمَّةً إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ حَقًّا ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِنِي مَوْجُ فِي بَعْضِ وَثَفِحَ فِي ٱلصُّورِ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا قُلْنَاينذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (إِنَّ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِّلْكُنفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠ فِيهِمْ حُسَّنَا ﴿ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ فَيُعَذِّبُهُ وَعَمِلَ صَلِحًا فَكُرًا فِي وَأُمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وجَزَّاءً سَمِّعًا اللَّهُ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ أَأَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ ٱلْحُسَّنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١٠ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَبًا ١٠ حَتَّى ٲؙۅڸٟؽٵۜٛٵۣؾۜٵٞٲؙڠڹۮ۫ڹٵجؘۿڹۜٞؠڵؚڷۘػڣڔۣڹؙۘڹٛڒؙڵٳ۞<mark>۫ڡؙؙڶۿڶٞڹؙڹؾ۫ڰٛڴؠٳؙۘڵٲڂ۫ڛڔڹ</mark> أَعْنَالًا اللَّهِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَنْبَعَ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ٤ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَ سَبَا الله حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّكَيْنِ وَجَدُمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا <mark>۞ ذَٰلِكَ جَزَّاؤُهُمُ</mark> لَّايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٠ قَالُواْينَذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا لَأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَعْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَلْتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا لِنَا خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلُ فَكُانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ رَبِّي سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ لَنْفِدَ ٱلْبَحَرُقَبُلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا فَ فَلْ وَبِينْهُمْ رَدْمًا ١٠٥ عَاتُونِي زُبُرَا لَحَدِيدٍ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِيِّ ثُلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَرَحِدُ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا تُونِي أَفْرِغُ عَلَيْ إِقَالَ وَالْوَالِيَ أَفْرِغُ عَلَيْ إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَا تُونِي أَفْرِغُ عَلَيْ إِذَا جَعَلَهُ إِنَّا كَالَّهُ عَلَيْ اللَّهِ قِطْرًا لِقَآءَرَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَهَالُا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا نَا اللهُ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ انْقَبًا



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ ڪَهيعَصَ ( فِكُرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا ( ) إِذْ نَادَى رَبُّهُ وِنِدَآءً خَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ١ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَ لِيَ مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكُريًّا إِنَّانْبُشِّرْكَ بِغُكْمِ ٱسْمُهُ ، يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ ، مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كُذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَ الِ سَوِيًّا إِنَّ فَخْرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ قَوْمِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًا

وَأَنْذِرْهُمْ مِيومًا لَخَسْرَةِ إِذْقُضِي ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي وَ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥ وَٱذْكُرُ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِ عَقُوْمَ هَاتَحُمِلُهُ ، قَالُواْ يَكَمْرْ يَكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فِٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبيًّا ١ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١٠ يَتَأْبَتِ فَرِيًّا ١ يَا أَخْتَ هَنرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِن ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي سَويًا إِنَّ يَنَأْبَتِ لَا تَعُبُدِ الشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلْنِي ٱلْكِنَابَ وَجَعَلَنِي عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَين نِبيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا فِي قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ فِي وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمُتُ حَيًّا ١ وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ جَبَّارًا شَقِيًّا ١ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يُومَ وُلِدتُّ وَيُومَ أُمُوتُ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا لِي ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قُولِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ وَ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (فَي فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ الْكِيَّا فَأُعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِمِ مُويِلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ أُسِّمِعْ بِهِمْ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٥ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ ,كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (٥) وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (١٨)

رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَآعَبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ عَ وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَهُ نِجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ، سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ رَّحْمَنِناً أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَهُ وَأُذُّكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ مَكَانَ أُخْرَجُ حَيًّا إِنَّ أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيِّيًّا فِي وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَإِلْصَلَوْةِ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَّحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمٌّ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذَّكُرْ فِيٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ لَنُحْضِرَنَّهُمْ مَوْلَجَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١٠٥ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٠٥ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمْ مِٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ <u>ۅؘڡڹڎ۫ڔۜێؖۊ</u>ٳڹڒؘۿؚؠ؏ؘۅٳؚۺڒٙۼۑڶ<mark>ۅٙڡؚڝۜٞڹ</mark>۫ۿۮؽڹٵۅۘٱڿۘڹؠؽڹٳۧٳۮٵٮؙ۬ڵؽٵؽۿؚ حَتْمَامَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّىٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْقَ نَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَينِ خَرُّواْسُجَّدُاوَبُكِيًّا ١ ٥٠٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ فِيهَاجِثِيًّا ١٧٠ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ خُلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يُنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَخْسَنُ نَدِيًّا ١ ا الله عَن مَا اللهُ وَءَا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةُ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحُسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّهُ قُلْمَن وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ، كَانَ فِي ٱلصَّلَالِةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ <u>بِٱلْغَيْبِۚ إِنَّهُۥكَانَ وَعْدُهُۥمَأَنِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَمَاً ۖ</u> إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونِ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَأَنًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكُ ٱلْجُنَّةُ ٱلِّتِي نُورِثُ مِنْ وَأَضْعَفُ جُندًا ٥٠ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْهَ تَدُواْ هُدًى اللَّهُ الَّذِينَ الْهَ تَدُواْ هُدًى الله عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَانَّ لَهُ إِلَّا بِأُمْرِرَبِّكَ لَهُ مَا اَنْ يَن وَٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُواْباً وَخَيْرُمَّرَدًّا أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ أَفْرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفُرَ بِايَكِيْنَا وَقَالَ لَأَوْتَيْنَ مَا لَا وَوَلِدًا ٱلرَّحْمَنُ وُدًا إِنَّ فَإِنَّمَا يَسَرِنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرِبِهِ (٧٧) أَطْلُعُ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدَا ١٠٠٠ كُلَّا ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمَالَدًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ، مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدُّالِي وَنَرِثُهُ مِّن قَرْنِ هَلْ يَجُسُّ مِنْ أُحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ المَّنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ لِّيَكُونُواْ لَمُنْمُ عِزًّا ١٠ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ بِسْ مِلْسَالِ السَّامِ السَّمَانِ الرَّحِيمِ تَؤُزُّهُمُ أَزَّا ١٠٠ فَالاتَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ١٠٠ طه ۞ مَآ أَنزَلْنا عَلَيْك ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ٥٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ كُا تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَٰتِٱلْعُلَى ﴿ لَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندُ ٱلرَّمْانُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ فِي الْمُرمَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلرَّحْمَنِي عَهَدًا ١٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ١٠ لَقَدُ ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَعُتَ ٱلثَّرَىٰ ١٠ وَإِن تَعْهَرْ بِٱلْقَوْلِ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدًّا ١١٠ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ بِعَلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو َلَهُ ٱلَّا أَلْأَسْمَاءُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلجِبَالُ هَ**دَّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا** ٱلْحُسْنَى ١ وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ رَءَانَارًا (١٠) وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَثَخِذُ وَلَدًا ١٠) إِن كُلُمَن فِي فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ الْيَكُرِيِّنُهَا بِقَبَسٍ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَيْ لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى شَلِي فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِي يَكُمُوسَيْ شَ إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوري ١ وَعَدُّهُمْ عَدُّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ٥ إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (١٠) أَنِ أَقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَدِفِيهِ وَأَنَّا ٱخْتُرْتُكَ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى ١٠ إِنَّنِي أَنَّا ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فِي ٱلْيَدِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوًّ لِي وَعَدُوًّ لِلْهُ وَأَلْقَيْتُ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِينَةٌ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي آنَ إِذْتُمْشِي أَخْتُكَ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ٥ فَلَا يَصُدَّنَّكَ فَنَقُولُ هَلْ أَذُلَّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كُنْفَرَّ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلِهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزُّنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَنَنَّكَ فَنُونًا بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَ الْعَلَيْهَا اللَّهِ عَصَاىَ أَتُوكَ وَاعْلَيْهَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهَلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئَّتَ عَلَى قَدْرِ يَكُمُوسَى ٤ وَأَهْشٌ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ١ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (إِنَّ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَعِي وَلَانْنِيا <mark>يَىمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَىٰهَا</mark> فَإِذَاهِىَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ﴿ فَ<mark>ال</mark>َخُذُهَا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَعُونَ إِنَّهُ وَلَا لَيِّنًا فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَيِّنًا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱصْمُمْ يَدَك لَّعَلَّهُ رِيَّنَا كُرُأُ وْيَغْشَىٰ ﴿ قَالِلا رَبَّنَا آيِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا آ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَدٌ أُخْرَىٰ ١٠ لِنُرِيك أَوْأَن يَطْعَى فِي قَالَ لَا تَحَافًا إِنَّنِي مَعَكُما آلَسْمَعُ وَأَرَي مِنْ ءَايُتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٠ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى اللَّهُ عَالَ مَا اللَّهُ وَالْمُعَالَ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥٠) وَيَسِّرْلِي أَمْرِي (١٠) وَٱخْلُلُ عُقْدَةً مِّن وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْجِئُنكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّكُمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ لِسَانِيُ ﴿ يَفْقَهُواْ فَوْلِي ﴿ وَأَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ ٱلْمُدُيِّ إِنَّاقَدُ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ أَخِي إِنَّ ٱشْدُدُ بِهِ مَ أُزْرِي إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي إِنَّ كُنْ نُسَبِّحُكُ وَتُولِّى ( فَ عَالَ فَمَن رَبُّكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ كَبُنَا اللهِ عَالَ مَ اللهُ عَلَى الله عَلَى الل كُثِيرًا (إِنَّ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا فِي إِنَّكَ كُنت بِنَا بَصِيرًا فِي قَالَ قَد كُلَّشَيْءٍ خَلِقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ فَكَ فَالْفَكُونِ ٱلْأُولَىٰ فَكَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ فَ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَ إِمَّا أَنْ تُكُونَ أُوْلَ مَنْ أَلْقَى ( فَ قَالَ <u>قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَق</u>ِي فِي كِتَابِّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ <u>ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ</u> مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا <u>وَأَنزَل</u> بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (١١) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ (١٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ <u>مِنَ ٱلسَّمَآءِ</u> مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِءَأُزُورَجَامِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ۞ كُلُواْ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلَّا وَلِي ٱلنَّهُى فَ اللَّهُ مِنْهَا كَيْدُسُ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اللَّا فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ شُجُّدًا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدُ قَالُوٓا عَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ نَ قَالَ عَامَنتُم لَهُ، قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي فَ اللَّهِ عَالَ أَجِمُّتَنَا لِتُخْرِجَنَا لَكُمْ إِنَّهُ الكِّيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَكُلُّ قَطِّعَتَ أَيَّدِيكُمْ مِنْ أَرْضِمَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِمِّ شَلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَ وَأُرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُغَلِفُهُ مَغَنَّ وَلَا أَنتَ مَكَانًا أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ فَالْوَالَنِ فَوْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ سُوِّى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحُشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥ فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّا أَتَى نَ قَالَ لَهُم ٱلْبِيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنّا فَٱقْضِ مَآأَنَتَ قَاضٍ إِنَّمَانَقْضِي هَاذِهِ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا آنِ إِنَّاءَامَنَا بِرِبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَيْنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْسِمًا وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ شَ فَنَكَزَعُوا أُمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى فَن وَمَن يَأْتِهِ عَمُؤْمِنًا قَدْ ٱلنَّجُوي (إِنَّ قَالُو أَإِنْ هَلَا نِ لَسُلِحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ <mark>ٱلدَّرَجَعْتُ ٱلْعُلَى (٧٧) جَنَّنْتُ عَدْنٍ</mark> مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِمَا وَيَذۡ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلۡمُثۡلَىٰ <del>ۚ آٓ ۖ فَأَجۡمِعُوا</del>۟ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأُنَّهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى 👀 كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ وَخُوارٌ فَقَالُواْ هَاذَا إِلَاهُكُمْ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَ أَإِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِ بَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا وَ إِلَنْهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ٢٥٥ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقُولًا وَلَا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَّخَافُ دَرَكَا وَلَا تَّخْشَىٰ (٧٧) <mark>فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ</mark> بِجُنُودِهِ عَفَيْسَيْهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ اللهِ وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ يَمْلِكُ لَمَّمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا فِي وَلَقَدُقَالَ لَمُمُ هَنرُونُ مِن قَبْلُ ۅؘۘڡؘٵۿۮؽ۞<mark>۬ڲڹڹڹۣٙٳۣۺڒٙۦؚۑڶ</mark>ڡۘٙۮٲ۫ڹۼؾ۫ڹػؙؗٞۄٝڡؚڹۧۘڠۮؙۅؚۜڮؗڗ۫ۅۘۅؘؙۘؗۼۮ۫ڹڰٛۯ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِ ٥ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرُّمُ كُنُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُوٓاْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي فَ كُلُواْ أَمْرِي أَفَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ الْ قَالَيْنَهُ مُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلَّوا اللَّهُ أَلَّا تَسِّبِعَنَّ مِن طَيِّبَتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيُحِلِّ عَلَيْكُمْ عَضْبِيٌّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ( قُ أَلُ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلَابِرَأْسِيَّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْهُونِي (١٠) وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى شَلَّ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّقُت بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالَهُمُ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِيُ (٥٠) قَالَ بِصُرْثُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَّبَضْتُ قَبْضَ تَبْضَكَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ رَبِّ لِتُرْضَىٰ ١٠ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ - غَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالُ فَنَـبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ فَكَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغَلِّفُهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَد تُّمْ أَن يُحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلُفْتُمُ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَتَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ وَفِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا فِي إِنَّكُمَّا مَّوْعِدِي ١٠ قَالُواْ مَآ أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمَّلُنَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنَهَ إِلَّاهُو ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١٠ أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ٧

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَانَيْنَكَ مِنلَّدُنَّا فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَىۤ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا **۞ وَلُقَدْعَهِدُنَاۗ** ذِكْرًا ﴿ مَّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وِزْرًا إِلَىٰٓءَادَمَمِنِقَبُلُ فَنسِيَ وَلَمۡ نَجِدُ لَهُۥعَزْمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا فَ خَلِدِينَ فِي يَّوْ سَآءَ لَمُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِمْلًا فَ يَوْمَ يُنفَخُ لِلْمَلَيْكِ عَلَيْهِ السُّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوۤ الْإِلْلِيسَ أَبَى فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرُقًا ١٠٠ يَتَخَفَتُونَ اللهِ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُما يَنْنَهُمْ إِن لِّبِثُتُمْ إِلَّاعَشْرًا إِنَّا نَحُنُ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١ أَمْثَلُهُمْ طُرِيقَةً إِن لِبُثَتُمْ إِلَّا يُؤمَّا ﴿ وَيَسْتَكُونَكُ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِي نَسُفًا فَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ فَيُذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا وَأَنَّكَ لَا تُظْمَوُّ أَفِهَا وَلَا تَضْحَى شَنَّ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا شَ يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَّا يَبْلَىٰ اللَّهِ فَأَكُلُ مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا لَاعِوجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّاهُمْسَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ <u>وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ</u>، فَعُوىٰ شَ ا يَوْمَهِذِ لَّا نَنفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ م مُمَّ ٱجْنَبُكُ رَبُّكُ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ آنَ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا قَوْلًا (إِنَّ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع جَمِيعُا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُو أُو فَإِمَّا يَأْنِينَا كُمْ مِّنِي هُدًى عِلْمَانَ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَىٰ فَي وَمَنَ أَعْرَضَعَن حَمَلَ ظُلُمًا فِي وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا <u>ۮؚۘڝؙڔى</u>؋ؘٳۣڽۜٞڶؗهؗۥمَعِيشَةً ضَنكًا <mark>ۅۜڹٛۼؙۺٛۯؗهۥؠۜۅ۫ڡۜڒٱڶؚڡۣٙؽٮٛڡٙۼ</mark> يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضَمًا ١١٥ وَكُذَالِكَ أَنزَلَنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا أُعْمَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ لِمَحَشِّرْتَنِيٓ أُعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

المُنْ اللَّهُ الْمُنْكُاءُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَايَانِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِّهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١ كَاهِيَ ةُقُلُوبُهُم وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوكَ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُهَا ذَآ إِلَّا بِشُرُّمِّ ثُلُكُمُ أَفْتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون اللَّهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٤ بَلْقَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ آفَتَرَيْكُ بَلِ هُوَشَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَآأَرُسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ مَاءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَكُنَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَآأَرُسُلُنَاقَبُلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَاكُوٓ أَهُلَ ٱلذِّكْرِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ وَمَاجَعَلُنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ٥ أَمُّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعَدُفَأَ نَجِينَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتنبافيه ذكركم أفلا تعقلون

قَالَ كَذَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَا وَكُذَالِكَ ٱلْيُومَ نُسَى ١٠ وَكُذَالِكَ نَعُزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِايَاتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَلَمْ يَهْدِ لَكُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّأَوْلِي ٱلنَّكُي (اللَّهُ وَلُولًا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّي ١٠ فَأُصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ<mark>وَسَبِّحُ بِحَمَدِرَبِ</mark>كَ قَبُلُطْلُوعِ ٱلشَّمْسِوَقَبُلُغُرُوبِهَا وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ<mark>فَسَيِّحُ وَأُط</mark>ْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلُّكَ تَرْضَىٰ ۞ **وَلَا** تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُوكَ جَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ وَأَمْرُأَهُ لَكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبِرُعَلَيْهَ لَانْسَالُكَ رِزُقًا نَحُنْ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوي اللهُ وَقَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَبِّهِ عَالُوا لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَبِّهِ عَالُولُمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِمِّن قَبُلِهِ عَلَا اللَّهِ مِن عَبُلِهِ لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَغُزَى إِنَّ قُلْكُلُّ مُّتَرَيِّصُ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصِّحُابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٢٠٠٠

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ كُلَّ إِلَّهُ ءَاخَرِينَ ١٠٠ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يُرَكُّضُونَ ١٠٠ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّحْمَنُ وَلَدَاسُبُحَنَهُ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ بَلْعِبَادُّمُّ كُرَمُونِ اللهِ لَايَسْبِقُونَهُ بِإَلْقُولِدِ وَهُم تُسْتَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُو يُلَنَّآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ بِأُمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ١٠ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠ وَمَاخِلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوَ أَرَدُنَا أَنْنَنَّ خِذَهُوا اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجْزِيهِ لَّا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلِ نَقَذِفُ بِأَلْقَ جَهَنَّا مَّ كُذَالِكَ نَجِّزِي ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَرُٱلَّذِينَ كُفَرُوٓا اللَّهِ عَلَى الْكَالَّذِينَ كُفَرُوٓا الْ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَنَقَنَاهُ مَا وَجَعَلْنَا ٥ وَلَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكُمِرُونَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ عَنْ عِبَادَتِهِ عَوْلايسُتَحُسِرُونَ فَ يُسَبِّحُونُ ٱلْيُلُوٱلنَّهَارَ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْ تَذُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مُّعُفُوظًا وَهُمْ عَنْ لَايَفْتُرُونَ ١٠ أَمِ أُمِ التَّخُذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمَ يُنشِرُونَ اللهُ وَيَا الْعَرْشِ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ آنَ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْعُلُ عَمَّايَفْعِلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ ١٠ أُمِ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ تَكُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤٤ الْهَا قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرْ هَا خُلُوا مُرْهَا الْحُرْمُ مُعْمَى ٱلْخُلْدَأْفَ إِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ٢٠ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَتُ وَذِكْرُ مَن قَبِلِي بَلَا كُثْرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٥ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞

قُلْ إِنَّا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَإِذَارَ ءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا مَايُنذَرُونَ ١٠ وَلَمِن مَّسَّتَهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكُر الرَّمْانِ هُمْ كَنفِرُون ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُورِيكُمْ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّ إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ١٠ وَيُضَعُ الْمَوَدِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظُلُمُ نَفْسٌ شَيْءً وَإِن كَانَ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا الْوَعُدُ مِثْقَ الْ حَبّ فِي مِنْ خَرْدَلِ أَنْيْنَ ابِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيبِينَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي مُٱلتَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلًا ﴿ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّاءً وَذِكْرًا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَا مُؤْمَهُمْ فَكُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ النِّي النَّالَيْنِي يَخُشُونِ رَبَّهُم بِالْعَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ فَ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ مُنكِرُونَ (ن) ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَ آ إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ, مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِرُسُلِمِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ بِهِ عَلِمِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي يَسْنَهُزِءُونَ ﴿ فَالْمَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ أَنْتُمْ لَهَا عَكِمْفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا عَابِمَا عَنْالُمَّا عَنْدِينَ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ بَلُهُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِ مِرْمُعُرِضُون الْ الْمُ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ( عَالُو آُ المُعُمُّ عَالِهَ لُهُ تُمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠ مَنَّا بُلْمُنَّعَنَا هَتَوُلاَءِ أَجِئُتُنَا بِٱلْحُقِّ أَمُأَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ٥٠ قَالَ بَل رَّبُ كُمُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُ مُرْأَفَلا يُرَونَ أَنَّانَأْتِي وَتَأْلِلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بِعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدّْبِرِينَ ٥ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونِ ﴿

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَ آ إِلَيْهِمْ فِعْلَ فَجَعَلَهُمْ جُذَا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّ مُلَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَا الْهُ عَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ الْعَالِمِينَ الْمُ عَنبِدِينَ اللهُ وَلُوطًاء اللهُ عَالَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَبُعِيَّنَاهُ مِن <mark>قَالُوا</mark>ْ سَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ مُيُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ فَالْوَاْ فَأَتُواْ بِهِ عَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّينِثِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعٍ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْءَأَنْتَ فَعَلْتَ فَاسِقِينَ ﴿ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِ نَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ هَاذَا بِعَالِمُتِنَا يَبَا بُرُهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمُ (٥٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَكُهُ هَاذَا فَسْتَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُواْ إِلَى وَأُهَلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقُومِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُو ٓ أَإِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَلِتِنَ آإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ رُءُ وسِهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَتُؤُلاَّءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أَجْمَعِينَ ٧٧ وَدَاوُودُوسُلُيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ أفتعبد ون وون الله مالاينفع كم شيئاولا نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِ دِينَ ﴿ يَضُرُّكُمْ شَ أُفِّ لَكُرْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا فَفَهَّ مَنْهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّاءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسِخَّرْنَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُوا حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ مَعَ دَا وُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يُنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَعَلَّمْنَكُ مُنْعَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَّيْنَكُ فَهَلْأَنْتُمْ شَاكِرُونَ فِي وَلِسُلْيُمُنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ وَوَهَبْنَا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكُنَا فِيهَ أُوكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١ لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ٥

وَٱلَّتِيٓ أَخْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا وَجَعَلْنَا هَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ٥ إِنَّ هَاذِهِ ٤ دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ٢ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَلْنَهُم مَكُلَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ ، فَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهُ لَهُ ، فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَاكُفُرانَ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْعِندِ نَاوَذِكُرَى لِلْعَبِدِينَ ١ لِسَعْيهِ و وَإِنَّا لَهُ و كَالْبُونَ ١٠ وَحَكَرُمٌ عَلَى قَرْكَةٍ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنْ ٱلصَّابِينَ أُهْلَكُنَّهُمْ الْمُرْجِعُونَ ﴿ وَالْمُرْجِعُونَ اللَّهُمْ لِلْمُرْجِعُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّال (٥٠) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّالِحِينَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ إِنَّ ( النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكِضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نُّقَدِرَ عَلَيْهِ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْكُنَّا كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَاهُ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَٰ لِلْكَ <mark>نُنجِى ٱ</mark>لْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَريًّا ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ هَنَوُلاءِ ءَالِهَةُ مَّاورَدُوهِ مَّاورَدُوهِ مَا وَرَدُوهِ مَا وَرَدُوهُ مَا وَرَدُوهِ مَا وَرَدُوهُ مَا وَالْمُؤَلِّ وَالْمُهُ مَا وَرَدُوهُ مَا وَرَدُوهُ مَا وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالَامِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُولُ مِنْ فَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ و (١) فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُ، زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١ وَيَدْعُونَنَارَغَبًاوَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَاخَشِعِينَ

بِسِ مِلْسَالِهِ الرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ لَايسْمَعُونَ حَسِيسَهُ أَوَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنفُهُمْ هُمْ يَتَأْيَتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ خَالِدُونَ آنَ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقَّالَهُمُ عَظِيمٌ ٥ يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاً ٱلْمَلَيِّكَةُ هَٰنَدَايُومُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُُونَ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلِ مُلَّهُ اوْتَرَى ٱلنَّاسَ الله يَوْمَ نَطُوى السَّكَمَاءَ كَطَيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا سُكُنري وَمَاهُم بِسُكُنري وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَادِيدٌ بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نَّعِيدُهُ، وَعُدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ شَيْطُنِ مَّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ يَرِثُهُاعِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّافِ هَا خَالَمُلُعُا وَيَهْدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ لَنَّ وَمَآأَرُسُلُنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ڒؠؙۣڽؚڡؚۜڹۘٱڶ۫ؠعٞؿؚ؋ؘٳؚڹۜٵڂۘۘڶڨ۫ڹػٛڔڡۣۜڹڗؙۯۘٳ<mark>ڽؚڞٛۜ</mark>ڡؚڹڹۘٛڟڡؘ<mark>ۊؚڞٛۜ</mark> الله عَلَمِ الله عَمَا يُوحَى إِلَى أَنَّاماً إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَكِدُّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّرِمِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَعَلْي مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ فَهَلُ أَنْتُم مُّسَلِمُونَ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ ءَاذَن كُحُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَمربَعِيدُ مُّا تُوعَدُون فَ طِفْلا ثُمِّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُنُوفَّ إِنَّهُ ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُتُمُونَ الله وَإِنْ أَذْرِعِ لَعَلَّهُ, فِتْ نَةُ لَّكُمْ وَمَنْكُم إِلَى حِينِ إِنَّ قِلْ وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُ مِنْ رَبِّ ٱحْكُرُ بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ سَ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ الله المنظمة ا

وَكَذَالِكَ أَنزلَنَهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ أَيْحُي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَالصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَّى يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُتَرَّأَتَ ٱللَّهَ وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١٠ قُانِي عِطْفِهِ عِلِيضِلُّ عَن سَبِيلُ للَّهِ لَهُ فِي يَسْجُدُلُهُ مِنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ أَنْ ذَلِكَ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكِثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ بِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ لَنَاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ ، حَيْرٌ الْمَانَ بِهِ - وَإِنْ أَصَابَنْهُ وَكُثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرِمٍ فِنْنَةُ أَنْقُلُبَ عَلَى وَجْهِهِ عَخْسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ فَالِكَ هُو فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَاللَّهِ مَا لَا يَضُر رُهُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ إِلَى يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمَ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَرِيكُ هُو الصَّلَالُ الْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُوا لَمَن وَٱلْجُلُودُ ٥ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ حَكُلُما أَرَادُواْ ضَرُّهُ وَأَقَرَبُ مِن نَّفَعِ فِي الْبِئْسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِّمِ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ مَن كَان جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُيُحَكُّونَ فِيهَامِنْ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُّدُ بِسَبَبِ إِلَى أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ عَلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايغِيظُ ١

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ ء وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطِّيّبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُ دُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِدِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُلُّهُ وِنَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَمِ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكِ ٱلْقُلُوبِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ اللُّهُ وَفِيهَا مَنْفِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَ آإِلَى ٱلْبَيْتِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ ٱلْعَتِيقِ ١ وَإِكْلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِّيَذْكُرُواْ أَسْمَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرُهِهِ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِلْ فِي فِي ٱللَّهِ عَلَى مَارَزِقَهُم مِّنُ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمُّ فَإِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُّ شَيْءًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّابِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ٤ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُاوَعَلَى قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّعِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا ڪُلِّ ضَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللهُ لِيَشْهَدُواْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَهِرِ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذِّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعَلُومَنتِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكُمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطِّعِمُواْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطِّعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرَّكُذَلِكَ سَخَّرْنُهَا ٱلْبَآيِسَٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّلِيُقُضُواْتَفَتَهُمْ <mark>وَلَيُوفُوا</mark>ْ لَكُورُلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَن يَنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُ هَا وَلَادِمَا وَهُمَا نُذُورَهُمْ مَولِ يَطُوُّهُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠ ذَالِكَ وَمَن وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كُذُلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّهُ وَعِندَ رَبِّهِ } وَأَحِلَّت ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدُ نَكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آللَّهُ عَلَى مَا هَدُ نَكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَ نِبُواْ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ١

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يَوْمًا أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِمِّن لَقَدِيرٌ وَهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِّ مَتْ ﴿ قُلْ يَكُ أَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَأَلَّذِينَ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذُكُ وَهُمَا ٱسْمُ ٱللَّهِ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ هَمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كُرِيمٌ ٥ ڪَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ اللَّهُ لَقُوكِ اللَّهُ لَقُوكِ اللَّهُ لَقُوكِ اللَّهُ لَقُوكِ الله وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْمِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ عَزِيزٌ ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَآأَرُسُلُنَامِن قَبْلِكُ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّآ إِذَا تُمَنَّى ٢ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةُ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوُاْعِنَ ٱلْمُنكَرُّ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطُنُ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (إِنَّ) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللهُ ءَاينتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَاللهُ عَلَى قَبْلَهُمْ قُومُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ﴿ فَا فَوَقُومُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ قَالَ مَايُلَقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيةِ وَأُصْحَابُ مَدْيَكُ وَكُذِّبِ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ قُلُوبُهُمْ مَ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيَعْلَمُ أَخُذُتُهُمُ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٤٠ فَكُأْيِن مِّن قَرْيَةٍ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّلِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ أَهْلَكُنَّهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَتُخْبِتَ لُهُ وَلُوبُهُم مَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَا دِٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطِ وَبِثْرِمُّعَطَّ لَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ فَ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِمِّنْ هُ حَتَّىٰ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ جِهَا أَوْءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ جَمَّا فَإِنَّهَا تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥ <u>لَاتَعْمَى</u> ٱلْأَبْصَارُ وَكِلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ لِللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأُمۡرِهِۦۅَيُمۡسِكُٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَىٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ <del>ۗ إِ</del>إِنَّ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ **وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ** ٱلله بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمُ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ وَكَذَّبُواْبِئَايَنِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥٠ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَا تُواْ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكِ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيمِ ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ وَإِنجَندُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ١٠ اللَّهُ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لَعَلِيمُ حَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكِ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١ مَاغُوقِبَ بِهِ عُمُّ بُغِيَ عَلَيْ وِلَيَ نَصُرَنَّ وُ ٱللَّهُ إِنَّ اللّهَ أَلُوْتَعُلُمُأَتُ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ لَعَفُوُّ عَكُورُ ١٠ وَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَسِيرُ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ عَلَى اللهِ ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارْفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسْلُطُ نَاوَمَا لَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ الله والمن الله الله الله الله الموالة مِن نَصِيرٍ ١٧ وَإِذَانُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِنَاتٍ تَعَرُفُ فِي دُونِهِ عُوَالْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكِيدِ الْكَيْبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَيْبِيرُ وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنصَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ ٱلْمُتَرَأْتِ ٱللهَأْنِزلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ وَايَكِتِنَّا قُلُ أَفَأُنِيَّكُمْ بِشَرِّمِين مُغَضَرّةً إِنَّ ٱللّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ ١ أَلّهُ مَا فِي ٱلسّمَورَتِ ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْ الْمَصِيرُ ٧٠ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَيْفِ ٱلْحَصِيدُ ١

بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ قَدْأَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِمُعُرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴾ إِلَّاعَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرْعَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكنَ مِن سُكَلَةِ مِن طِينِ ١٠٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَدُّ فِي قَرَارِمَّ كِينِ ١٠٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَلَخُمَاثُمُّ أَنشَأَنَهُ خُلُقًا ءَاخَرُفَتَبَارِكَ ٱللهُ أُحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدُ ذَالِكَ لَمْيَتُونَ ﴿ فَكُمْ إِنَّكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلَّقِ غَلِينَ ٧

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبِ الْبَاوَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَكُمْ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْعًا لَّايسَ تَنقِذُوهُ مِنْ هُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهُ عَقَّ قَدْرِهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعِ عَن يَرُ اللَّهُ يُصَطَفِي مِن ٱلْمَكَيْحِ عَن الْمَكَيْحِ عَن الْمَكَيْحِ عَن الْمَكَيْمِ عَن رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ١٠٠٠ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱلْمَجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَجَهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقّ جِهَادِهِ عَهُواْجْتَبُكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورَ ۅٙؾۘػٛۅڹؗۅ۠ٲۺؙٛۿۮٳٓءؘعؘڮٲڵؾۘٞٳڛ<mark>ٛڣؘٳٝڣۣؠڡٛۅٲ</mark>ٳڶۻۜڶۅٚۄ<mark>ؘۅۘٵؿؗۅ۠ٳ</mark>ٱڶڗۜڲٷؖ وَأَعْتَصِمُواْ بِأَللَّهِ هُو مُولِكُمُ فَنِعْمَ ٱلْمُولِكُ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الله المنافعة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المنابة المنابة المنابة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المنابة المنابة

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَدُد لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِلِ وَأَعْنَابِ ٱلْمُنزِلِينَ (١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (١) ثُرَّأَنشَأْنَا لَّكُورُفِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ( فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنِ اُعَبُدُولُ طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدَّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نُنَّقُونَ (٢٠) وَقَالَ ٱلْمَلاَ مُنقَومِهِ ٱڵٲؙن۫ۼڬؠڵۼؚڹ۫ڔؖۊؙؙۺۜٛڡؚٙۑػٛؗڕڡؚؚۜمَّافِؠٛڟۅڹ<mark>ؠٳۅؘڷڰٛۯڣۣؠٳڡٮؘٛڣڠؙڰڞؚۑۯڎ</mark>ۜٞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَثَّرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدُ مَاهَنذَآ إِلَّا بِشُرُّمِّ مُنْكُمُ مِنَّا كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَفَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُ وَأَلْلَّهُ مَالُكُومِ مِنْ إِلَهٍ تَشْرَبُونَ ١٠٥ وَلَبِنَ أَطَعْتُ مِبْشَرًا مِّثْلَكُمُ الْمِنْ إِذَا لَخُلسِرُونَ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَانَنَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَا هَٰذَآ إِنَّ أَيْعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تَرَابًا وَعِظْكُمًا أَنَّكُمْ مُّغْرَجُونَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْ لَكُمْ ثِيرِيدُ أَن يَنْفَضَّ لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسَ آءَ اللَّهُ لَأَنزِلَ وَ ﴿ هُمُهَاتَ هُمُهَاتَ لِمَاثُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِي إِلَّا حَيَالُنَا مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ أَن قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاكَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِٱصْنَعُٱلْفُلُكِ بِأَعْيُنِنَا ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ فِي قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَيْصَبِحُنَّ نَكِمِينَ وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَامِن فَأَخَذُ مُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقُومِ كُلِّ زُوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ عِ ٱلْقُولُ مِنْهُم وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مَّعْرَقُونَ ٥ ٱلطَّالِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ

وَٱلْذِين يُؤَتُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أُنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (اللهُ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَلَ أُوْلَيْكِكُ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَنِقُونَ فَ وَلَانُكَلِّفُ كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولِهُ مَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ آ وَلَدَيْنَا كِنَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرَلَا يُظَامُونَ ١ أُحَادِيثُ فَبُغَدًا لِّقَوْمِ لِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمُ الْرَسَلُنَا مُوسَى وَأَخَاهُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا هَـُرُونَ بِـ اَينينَا وَسُلَطُنِ مُّبِينٍ ٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ فَٱسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا الْ الْمُعَتَّرُوا اللَّهُ مَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ ١٠ قَدْ كَانَتَ ءَايَتِي وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِبِدُونَ ﴿ فَكُنَّا بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهُلِّكِينَ نُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَكُمْ مُسُتَكْبِرِينَ ( فَا وَلَقَدُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ فَ وَجَعَلْنَا بِهِ عَسْمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدُّ بَرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ أَبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُ مَآ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمِلُمْ يَعْرِفُواْرَسُوهُمُ فَهُمُ لَهُ، مُنكِرُونَ وَ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطِّيّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥) وَإِنَّ هَاذِهِ عَأُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ الْ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً اللَّهِ الْمَاجَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كْرِهُونَ ﴿ وَلُوِ أَتَّبِعَ ٱلْحَقِّ أَهُواءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ فَأُنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلِّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٠) فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مُحَتَّى حِينٍ (٥٠) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلُ أَنْيُنَاهُم بِذِكرهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم شُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْتَالُهُمْ خُرْجًا فَخُرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ نُمِدُّهُ هُربِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلَا يَشْغُرُونَ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٠) وَ إِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى <del>صِرَطِ</del> مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤُمِنُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥٠ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴿

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ فَي مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ الله وَلُورِحَمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمُ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَامٍ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَالِم وَمَاينَضَرَّعُونَ آنَ حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَى رَبِّ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي ذَرَأَ كُرْفِٱلْأَرْضِ إِمَّاتُرِيبِيِّ مَايُوعَ دُورِك (اللهُ كَرِبِّ فَ لَا تَجْعَكُ نِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ۞ وَإِلَيْهِ تَحُشَرُونَ الله وَهُو اللَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ الْخَتِلَافُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعَنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ ٱلَّيْلِوَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ نَ إِلَّا قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ وَقُلرّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هُمَزَّتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ ٱلْأُوَّلُونَ ١٠ قَالُواْ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (١٠) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ لَمَبْعُوثُونَ ١٩٠٥ لَقَدُّوْعِدْنَانَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنَدَامِنِ قَبْلُ إِنْ هَنَذَا <u>ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةُ </u> إِلَّا ٱسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قُلِيِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن هُوَقَآبِلُهُ أُومِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَ فَإِذَا نُفِحَ كُنتُمْ تَعُلَمُون إِن سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفْلا تَذَّكُرُون فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ نِوَكَلا يَسَاءَ لُونَ ( الله عَلَمَن رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطِيم فَمَن ثَقَلَتُ مُورِينُهُ وَأُولَيِّك هُمُ ٱلْمُقْلِحُون وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَأُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن خَالِدُونَ إِنَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ فَنَ كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ١٨٥ سَيَقُولُونَ بِللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٩٥٠

بِسْ اللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ أَلَمْ تَكُنُّ ءَايَنِي ثُنَّالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠ قَالُواْ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَٰنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَاتِ بِيَّنَاتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ رَبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَا الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١٠٠ قَالَ ٱخْسَتُواْفِهَا جِمَارَأْفَةٌ فِ دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ ۅؘڵٵؾؙٛػڵؚؠۨڡؗۏؚڕ۞<mark>ٳڹؙؙؙۜ۫؋ۥػٵڹؘ؋ؘڔڲٲڹٷۜۑؿٞۜڡؚۜڹ۫ۼؚٵڋؚؠ</mark>ؽڠؖۅڷۅٮؘڔۜڹۜٵٓ عَذَابُهُمَاطَآبِفَةً مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الرَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأُرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ فَأَتَّخِذَّ تُمُوهُمْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةَ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدًاءً إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ قَالَ فَٱجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلَّدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبِدًا وَأَوْلَيْكِ هُمُ كُمْ لَبِثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ إِنَّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ ٱلْفَاسِقُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لِبِثَتُمُ لِإِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِيثًا وَأَنَّكُمْ رَّحِيثُ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لِّمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمِ أَرْبَعُ شَهَادَ تِم بِأُللَّهِ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِلَيْنَا لَاثْرَجَعُونَ ١٠٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكَ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرِيرِ شَ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا وٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ٧ وَيَدْرَوُّا ءَاخُرَلَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَالِتُمَا حِسَابُهُ وعِندَرَبِهِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهَدَاتِ إِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِينِ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَقُلرَّبِ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ٥ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ المُؤلِّدُ النَّا الْمُؤلِّدُ النَّا الْمُؤلِدُ النَّا الْمُؤلِدُ النَّا الْمُؤلِدُ النَّا الْمُؤلِدُ النَّا المُؤلِدُ النَّا المُؤلِّدُ المُؤلِّدُ النَّا المُؤلِّدُ المُولِي المُؤلِّدُ المُؤل وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ

ا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَكِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ وَالْمُخُطُورِتِ ٱلشَّيْطَكِنّ وَمَن يَتَّبِعُ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطُنِ فَإِنَّهُ مِا أَمْرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ خَيْرُلُّكُمْ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلِّاثُمْ وَالَّذِي تَوَلَّف ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مِمَازَكِي مِنكُم مِن أُحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُعْزَكِي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلۡمُؤۡمِنَاتُ بِأَنفُسِمۡ خَيۡرًا وَقَالُواْ هَاذَاۤ إِفْكُ مُّبِينُ ۖ **ۚ لِلَّوْلَا** وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي جَآءُ وعَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيدِعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ مِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانْوَايَعْمَلُونَ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ٥ <u>وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ</u> قَلْتُ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلَّمَ مِهَٰذَا شُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْ تَكُنُّ عَظِيمٌ اللهُ عَوْمَ إِذِي يُوفِي مِهُمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ الله يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِدِ الْمِثْلِدِ الْمِثْلِدِ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ وَٱلطِّيِّبَتُ لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطِّيِّبَاتِ أَوْلَيْبِكَ مُبَرَّءُونَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُمُّ عَذَابُ أَلِيمُّ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْبِيُوتِ عَلَيْ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ٥ وَلُولًا وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَٰ لِكُمْ خَيِّرُلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ١

فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ كَلُّمْ وَإِن وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمانِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٠) قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ <u>ۅؘڵ</u>ڛٙٮۛٙۼٙڣۣڣؚٱڵؚۜۮؚڽنؘۘڵٳؽؚۼۮۅڹؘڹؚػٳڂٳڂؾۜ<mark>ؽؽؙۼ۫ڹؾۿٛؗؠؙٛٱڵڷۜؗؗۮؙڡؚڹ؋ؘڞؙڸ؋ؚ</mark>ؖ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْبِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنْعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَاتَكُمُ وَلَا قَل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضَّوا مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ تُكْرِهُواْ فَنْيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَلَ عِلْ أَرْدَنْ تَعَصَّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضُ لَحَيَوةِ ذَ لِكَ أَزُكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ٱلدَّنْيَاوَمَن يُكْرِه هُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ يغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ آوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اللهُ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ٓ ءَايَنِ مُّبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴿ أُوْءَابَآبِهِ ﴿ أُو وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعُولَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ أُوْ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بَ أُوْبَنِيٓ أُخُواتِهِنَّ أُوْنِسَآبِهِنَّ لْاشْرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْنُهُنَّ أُوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ نُّورُّعَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَمَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ۅۘٙڵٳؽڞ۫ڔۣڹ۫٤ؘؠؚٲۯ۫ڿؚٛڶؚۿڹۜۧڶۣؠؙۼۘڶؠؘۜڡٵؽؗۼ۫ڣۣؽۜ؈ؚ۬ڔۑڹۘؾؚۿڹ<mark>ۜۅۘؾؙؖۅؠؗٛۅٵ</mark>۫ وَيُذِكَرَفِهَا ٱسۡمُدُۥ يُسَيِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُـٰدُوِّوٱلْأَصَالِ ۞ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونِ <mark>لَعَلَّكُوْ ثُفْلِحُونِ</mark> ۞

رِجَالُ لَا نُلْهِم مِ جَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَّاءِ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَدِ وَٱللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابَيَةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَوْمِنْهُم مَّن ٱلرُّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ٧ يَمْشِيعَكَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ أَرْبَعِ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمُ كَسُرَابِم إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَنَّ لَقَدْ أَنْزَلْنَآ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ ، لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠ وَيَقُولُونَ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ ، فَوَفَّ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٦) ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ أَوْكُظُلُمُنِ فِي بَعْرِلِّجِّي يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمُوجٌ مِّن ذَلِك<u> وَمَا ٓ أُوْلَئِمِكَ</u> بِٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٤) وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع فَوْقِهِ عَسَابٌ ظُلْمُنْ أَعُلُمُ مَا يُعَضَّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ ولَمْ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ اللَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَكُذُيْرِنِهَا وَمَن لَرَّ يَجُعُلِ ٱللَّهُ لَهُ، نُورًا فَمَا لَهُ، مِن نُورٍ ١٩ أَلَمُ تَكُرَأُنَّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ ٱرْبَابُوا أَمْ يَخَافُونَ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَآفَّاتٍ كُلُّ قَدُ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ، بَلْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ فَ وَلِلَّهِ مُلْكُ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمُ بَيْنَكُمُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠ أَلَوْتُرَأَنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيْ إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَمَن سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكُامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولُكِيكَ هُمُ ٱلْفَآ بِرُونَ خِكُلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهِدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسنَا بَرْقِهِ عِيذُهُ بُ بِٱلْأَبْصَدِ لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّاللَّهَ خَبِيرُ لِمَاتَعُ مَلُونَ ٣

وَإِذَا بِكُلِّغُ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَنتِهِ وَوَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيثٌ ٥ وَٱلْقُواعِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ سِ عَيْرَ مُتَ بَرِّجَنتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرُ لِّهُ لَيْهُ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرُ لِّهُ لَيْهُ سكميعُ عَلِيثُ فِي لِيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَمَّهَا تِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أُخُوَتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أُوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كُذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلْنَهُم مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعَبُدُ ونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرِيعًدَ ذَالِكَ فَأُولَيْإِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٢ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرُّمُونَ ۞ **لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا** مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُّمَ مِنْكُمْ <mark>ۛؿؙڵۘ</del>ػۘڡڒۜؾٟ<mark>ۧڡؚٚڹڣۜۧڸ</mark>ۻۘڶۅۊؚٱڶڣۘڿ<mark>ڔۣۅؘڿؽ</mark>۬ؾۜۻۼؗۅڹؘؿۣٵڹػٛؗؠڡؚۜڹٱڵڟؚۜ۫ۿؠڒۊؚ</mark> وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ابْعَدُهُنَّ طُوًّا فَوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥٠

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ ةً للَّا يَخُلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَاكَ انْوَاْمَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعُ اولا يَمْلِكُونَ مَوْتًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُوُّمِنُونَ بِإَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعُذَنُوكَ وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٱفْتَرَكُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُم اللَّهِ الْمَعْمَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ وَقَالُواْ أُسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَّهَا فَهِيَ تُملِّي بَيْنَكُمْ كُذُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا قَدْيَعُ لَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ بُكِرَةً وَأُصِيلًا ٥٠ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِيْ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعَ لِمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ لَوْلِآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَدُ، نَذِيرًا ﴿ أُوبُلُقَى يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ الله إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ مَخَدَّةٌ يَأْحُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسَحُورًا ١٠ ٱنظُرُ المُعْمَالُ الْمُؤْرِقِبُ إِنْ الْهِ الْمُؤْرِقِ الْمِنْ الْمُؤْرِقِ الْمِلْمِ لِلْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِق كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَالْايَسْتَطِيعُونَ بِسْ مِلْسَالِكُمْ إِلَّا الْتَحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ سَبِيلًا إِن شَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِّن ذَالِكَ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزُّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا جَنَّتٍ تَجِرِي مِن تَعِيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجِعُللَكُ قُصُورًا لِلْكَابَلُ إِنَّ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدُاوَلَمْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنكَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١ يَكُن لُّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَلَقُدِيرًا ١

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكُةُ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا أَلَقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِين<mark>َ دَعَوُاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا</mark> ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ<mark>كُورًا</mark> ﴿ اللَّهُ اللّ لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهَ قُلْ اللهُ يَوْمَ يَرُونَ الْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ أَذُ لِكَ خُيرٌ أَمْجَنَّ أَلُخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ لَمُهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ ونَ خَلِدِينَ هَبَاءَ مَّنثُورًا ١٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِنَّ مُّسْتَقَرًّا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًامَّسْءُولًا ١٠٠ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٤ وَتُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَنِمِ وَنُزِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي تَنزِيلًا ١٠٠ ٱلْمُلْكُ يَوْمِيدِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى هَنَوُكُآءِ أُمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَحَقُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَحَقُولُ يَلْبَغِي لَنَا أَنْ نُتَّخِذُ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ يَلَيْتَنِي ٱتِّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنُويُلُتَى لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْأُضَلِّنِي عَنِ ٱلدِّكُرِبَعُدَ إِذْ جَآءَ نِي ۗ وَءَابِاءَ هُمُ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قُوْمًا بُورًا ۞ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونِ صَرْفًاوَلَا وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُ جُورًا ﴿ وَكَذَالِكُ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَمَآأَرُسَلُنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ وَنَصِيرًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُءَ انُجُمُلَةً ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ وَحِدَةً كَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوا دَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثْرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا وَلايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ آَ كَٱلْأَنْعَكِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّكُم أَوْلَتِهِكَ شَكُّرٌ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلُهُ إِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا مَّكَانُا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴿ ثُمُّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ وَجَعَلْنَامَعَ هُوَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ١٠٠ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلُ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَىتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ وَهُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيكَ أَبْشَرًا بَيْ يَكَ يُدَّى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا نُوجٍ لِّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنَحْدِي بِهِ عَالَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا مِمَّاخِلَقْنَا أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا إِنَّ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلُّ ضَرَبْنَا لِيَذَّكُرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلُوشِئْنَا لَهُ ٱلْأُمْثَالُ وَكُلُّا تَكَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ لَبُعَثَنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ نَّذِيرًا فِي فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ نفِرِينَ ٱلَّتِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُوْنَهُما بَلْ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ڪَانُواْ لَايَرْجُونَ نُشُورًا نَ <u>وَإِذَارَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ</u> ٱلْبَحْرِيْنِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا إِلَّاهُ رُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن كَادَ وَحِجْرًا مَّعْجُورًا (٥٥) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ لَيْضِلّْنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لُوْلًا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوْفَ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٥ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَعْلَمُونَ حِينَ <mark>يَرُوْنَ</mark> ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلَّ سَبِيلًا فَ أَرْ<u>ءَيْتَ</u> مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ يرًا ٥ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ هَهُ وَهُ وَلِهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونِ مَعُ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُ لُونَ ٱلنَّفْسَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا فِي قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَاكِ يَلْقَ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتُوكُّلُ أَثَامًا ﴿ يُضِعُفُ لَدُ ٱلْعَكَ الْبُيَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعَلَّدُ فِيهِ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَّىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا عِبَادِهِ عَجِبِيرًا ٥٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فَأُوْلَكِيدِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَكَتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ <u>ٱلرَّحْمَـٰنُ فَسْكُلْ بِهِ</u> رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِيْوُبُ إِلَى ٱللَّهِ خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّحْكَنُ مَتَ أَبًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّهْوِ أُنْسَجُدُ لِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ﴿ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ مَرُّواْ كِرَامًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَلتِ رَبِّهِمْ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مَّنِيرًا ١٠ وَهُو لَمُ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمُّا وَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلنَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱلَّذِي جَعَلُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْأَرَادَ هَبْ لَنَامِنَ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَكَيْمِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ حَلِدِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِّسُجَّدُاوَقِيكُمَا ٥ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠ قُلُمَا يَعْبَوُ الْإِكْرُرَةِ رَبَّنَاٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا لَوْلَا دُعَا قُرُكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧ نَ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ المُولِعُ السَّاعِ الْمُولِعُ السَّاعِ السَّاعِ الْمُولِعُ السَّاعِ السَّعِ السَّاعِ السَّامِ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ٧

بِسْ مِلْسَالِكُمْ الرَّحِيمِ قَالَ فَعَلَنُهُمَّآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَآلِينَ ١٠٠ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ طسّم و الله عَالِكُ الْكِنْبِ الْمُبِينِ الْمُعَالَى بَنْ الْمُعَالَى بَنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَيِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهَا أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ إِن نَّشَأَنُنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ (اللهِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْ لَنِ مُحَدَّثٍ الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيمِمْ أَنْبَـَوُاْ مَا كَانُواْ اللهِ مَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَابَآبِكُمُ بِهِ - يَسْنَهْزِءُ وَنَ ١ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْأَنْبُنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْج ٱلْأُوَّلِينَ ١ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِي ٱرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ ١ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّا قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٥ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠ قَالَ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَمُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ أُولُوجِتْ تُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِمِيْ إِن كُنتَ مِنَ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ فَوَمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ ٱلصَّدِقِينَ (١) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعْبَانُ مُّبِينُ ٢٦ وَنَزَعَ يَدُهُ، أَن يُكَذِّبُونِ إِنْ وَيَضِيقُ صَدّرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَٰذَا لَسَ<del>حِرُّ</del> إِلَىٰ هَدُونَ ١٠ وَلَمْتُمْ عَلَىّٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠ قَالَ عَلِيدٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا كَلَّا فَأَذْهَبَا بِثَايَاتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ تَأْمُرُونَ وَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَدَايِنِ حَاشِرِينَ <u>فَقُولًا ۚ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ اللَّهِ مَا إِنَّا رَسُولُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ا</u> الله يَأْتُولُك بِكُلِ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ اللهَ حَرَةُ ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ لِمِيقَنتِ يَوْمِرِمَّعُلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْأَنتُمُ تُجْتَمِعُونَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ

فَلَمَّا تُرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَيلِينَ ٤ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ كُلَّآإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠ فَأُوْحَيْنَ آلِكُ مُوسَى أَنِ أَضْرِب قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٤٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِ كَٱلطُّودِ ٱلْعَظِيمِ (١٦) وَأَزْلَفْنَاثُمُ ٱلْأَخْرِينَ ١٠ وَأَبْحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ١٠ الله عَالَقُولُ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِ<mark>تَّالُنَحُنُ</mark> ثُمَّ أَغْرَقْنَ ٱلْأَخْرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم ٱلْغَيْلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَايَأُفِكُونَ (٤) فَأَلِقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ (٤) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٤٧) مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ قَالَءَامَنــتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّـٰهُۥ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَاعَكِفِينَ ١ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ وَأُرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِّبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ (فَ) قَالُوا لَاضَيْرَ إِنَّا تَدْعُونَ ١٠٤ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْيضُرُّونَ ١٠٠ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا <u>إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞ إِنَّانَظُمَعُ أَنْ يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَليَلْنَآ أَنْ كُنَّآ</u> كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَ ءَ يَتُمُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ أَنْتُمْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِبَادِي إِنَّكُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلأَقْدَمُونَ ١٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّارِبُّ ٱلْعَلَمِينَ مُّتَّ بَعُونَ ١٠٥ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ١٠٥ إِنَّ هَنَوُلآءِ (٧٧) ٱلذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ لَشِرْ ذِمَةُ قَلِيلُونَ ١٠٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ١٠٥ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ الله وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ٥٠ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِجَنَّتِ وَعُيُّونِ ٥٠ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِرِ كَرِيمِ ١٥٥ يُعْيِينِ (١) وَٱلَّذِي أَطَّمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ كُذَٰ لِكَ وَأُوۡرُثِنَّهَا بَنِيٓ إِسۡرَءِ يلَ ۞ فَأَتۡبَعُوهُم ثُمُشۡرِقِينَ ۞ الله ربِّ هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللهُ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ آنَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي أَلْأَخِرِينَ ١٤٠ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثُةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأُغْفِرُ لِأَبِيَّ إِنَّهُ ،كَانَ مِنَ ٱلضَّ آلِينَ (١٠) وَلَا تَعْزِنِي يَوْمَ لُوْتَشَعُرُونَ إِنَّ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ يُبْعَثُونَ ١٠ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٠ إِلَّامَن أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولّا لِللّهُ وَاللّهُ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١٧١) فَٱفْنَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحَاوَنِجِّنِي وَمَن سَلِيمٍ ١٥ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٥ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠٠ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ مّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ أَوْيَنْكَصِرُونَ ١٠ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْعَاوُدَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ الله ثُمَّ أُغَرَقِنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي أَكْثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتُ ضَلَالٍ ثَبِينٍ ١٠ إِذْ نُسُوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَا أَضَلَنا عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ سَيَ إِذْ قَالَ لَمُثُمَّ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَقُونَ سَيَا إِنِي لَكُورُ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَالَنَامِن شَلِفِعِينَ ٥ وَلَاصَدِيقٍ مَمِمِ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرُّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَي إِ<u>نَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ</u> مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ أَكُثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كُذَّبَتْ ءَايَةً تَعَبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نُنْقُونَ ١٠٠ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لِنَا فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ فِي وَمَا أَسْتُلُكُمْ وَاتَّقُواْ الَّذِي آمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ١١٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِنَّ قَالُواْسُوَآءُ عَلَيْنَا آفِعَظْتُ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ شَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ١ هُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأُتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١٠٠

كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَانُنَّقُونَ إِنْ هَنَدًآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٣ وَمَانَعَنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿٣٨ فَكَذَّبُوهُ ڡؘٲؙۿڶڬۧٮؘٚۿؠؖ۫ٳ<u>ڹۜڣۣڎٚٳڮۘڵۘڰؙڵۘٲۑڎؘؖۅؘڡٵػٵڹٲ۫ػ۫ۺؙؗۿؗۄۺؖۊ۫ڡؚڹؠڹؖ۞ۅٙٳڹۜ</u> رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّاتُ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَانَكُ قُونَ ﴿ إِنِّي لِكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٥ وَيَذَرُونَ مَاخَلُقَ لَكُورَرُكُمُ مِّنْ أَزْوَكِ عِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَإِن لَمْ تَنْتَ مِينَالُوطُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَإِنَّا وَمَآأَسُ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ رَبِّ نَجِينِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٠) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَخُ لِطُلْعُهَا هَضِيمٌ لَهُ اللَّهِ إِلَّاعَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (٧) ثُمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (٧٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرُ لَمُسْرِفِينَ فَ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ (٣٠٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ وَلَا يُصْلِحُونَ (أَنْ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتُ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ (أَنْ مَا أَنْتَ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ الْكُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِتْ أَنَّا فَأْتِ بِئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ هَانِهِ عِنَاقَةٌ لَّمَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٢٠٠ وَلَا تَمسُّوهَا رَسُولُ أَمِينُ إِلَى فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فِي وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ الْعَالَمِينَ الْحَالَةُ الْكَيْلَ وَلَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذُهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ أَحُتُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الرَّالَحِيمُ

مَّٱلْغَنَىٰعَنْهُم مَّاكَانُواْيُمَتَّعُونِ ﴿ فَيَ الْمَالَمُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ لَمَا مُنذِرُونَ آنَ فِي إِكْرَى وَمَاحِكُنَّا ظَلِمِينَ آنَ وَمَانُنزَّلْتَ بِهِ مِنَٱلْمُسَحَّرِينَ ١٩٥٥ وَمَآ أَنْتَ إِلَّا بَشُرُّمِّ ثَلْنَا وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ ٱلشَّيَاطِينُ نَ وَمَايَنْبَغِي لَمُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ سَيَاإِنَّهُمْ ٱلْكَندِبِينَ ١ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ ١٠ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذُّنُوهُ مُ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١١٥ وَأَنْدِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٥ وَأَخْفِضْ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩٠ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولِكَ فَقُلْ إِنِّي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُو بَرِيٓءُ مُّمَّاتَعُملُونَ ﴿ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُواً لَسَّمِيعُ ٱلْأَمِينُ ١٠ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ ٱلْعَلِيمُ ١ هَلُ أُنبِّتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيكِطِينُ ١ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيكِطِينُ مُّبِينِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠٠ أُوَلَمْ يَكُن لَمُّمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ و كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحُثُرُهُمْ كَنِبُونَ إِنَّ عُلَمَتَوُّا بَنِي إِسْرَةِ يلَ إِنِ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١٨) وَٱلشَّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ شَ أَلْمُ تَرَأَنَّهُمْ فِكِي وَادِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّاكَانُواْبِهِ عِمُؤْمِنِينَ إِنَّ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ يَهِيمُونَ إِنَّ وَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِي حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ٧ هَلْ نَعُنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَ أَفَرَءَيْتَ المُنْ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكِيفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطُّمْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنْذَا لَمُواللَّفَضُلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّاكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُولَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنَّ أُشَّكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالُ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ ٥ لَأُعَذِبَتُّهُ،عَذَابًاشَدِيدًا أُولَأَ أُذْبَعَنَّهُ أَوْلَيَأْتِينِي إِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطُّ بِهِ ء وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ١

بِسَ وَاللَّهُ ٱلرِّحَهُ الرَّحْمُزِ ٱلرِّحِهِ طس تِلْكَءَايَنْ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ﴿ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ النِّينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُكَفَّى ٱلْقُرْءَ اسَ مِن ڵؖۮؙڹٝڂڲۑؠٟۼڸۑؠؚ**۞ ٳ<mark>ۮ۫ۊؘٲڶۘڡٛۅڛٙؽڵٳؙٞۿڸڡؚؾٳڹۣۜٵۜۺۜ۫ڎٛڹٵۘڒ</mark>ٳڛٵؾؚؽڴؗۄ** مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصَّطُلُونَ ۖ ۞ فَلَ<mark>مَّا</mark> جَآءَ هَا نُودِيَ أَنُ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ يَكُمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَحْفَ إِنِّ<u>ٱلْاَيْخَافُ لَ</u>َدَى ٱلْمُرْسَلُونَ (إِلَّا مَنظَلَمَ ثُرَّابَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ فِي تِسْعِ عَلَيْتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٢

<u>فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَ اتَنْنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ آ</u> إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿ ثَنَّ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن ءَاتَنكُمُ مِلْأَنتُم بِهَدِيَّتِكُونَفَرَحُونَ اللَّ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِيَنَّهُم بِحُنُودِلَّا قِبَلَ لَمُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٧٣ قَالَ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ٤ أَلَّا يَسْمُ حُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي يُحَرِّرُ ٱلْخَبْءَ قَالَ عِفْرِيتُ مِن مَقَامِكُ وَإِن أَنا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ الَّذِي عِندُهُ وَعِلْمُ مُنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَالِيكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الشَّ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ بِهِ عَنْلُأُن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَنذَا أُصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ اللَّهِ الْهُ عَبِيكِتَبِي هَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ فَالَّتْ يَتَأَيُّهُا ٱڵڡؘڵۊؙؙٳ۠ڹۣۜٵٞڵؘڡؚٙؽٳؚڮۜ<mark>ڮؘڬڮٞڮڔۣؿٞٛ۞ٛٳؚڶۜڎ</mark>ۥڡؚڹۺڵؽڡڬۏ<mark>ۘۅٳڹۜڎ</mark>ۥڽؚۺۄ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كَرِيمٌ ٤٠٠ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَٰ دِى أَمْرَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ( ) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ( ) أَهَاكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ وهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمُّ لِحَتَّى وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قُومِ كَنفِرِينَ تَشْهَدُونِ (الله عَالُوا نَعَن أُولُوا قُوا وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ وَيُ فِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَّحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ آتَ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أُعِنَّهُ أُهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٢ سَاقَيْهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِن قُوارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْمِ مِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً إِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (اللهُ

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَي قَالَ يَكْفُو مِ لِمَ سَّنَعْجِلُونَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَبْجَيْنَكُ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ وَأَهْلَكُورُ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا تُرْحَمُونَ ١ قَالُوا الطَّيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عَلَيْهِم مَّ طَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ عَلَىٰعِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَىٰ ءَآلِلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوا أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّدُ، وَأَهْ لَدُ، ثُمَّ لَنَقُولُنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَاشَمِ لَا نَا مَاءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدا إِنَّ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَعِلُهُ مِنْ اللَّهِ بِلَهُمْ قَوْمٌ يُعَلِدِلُونَ نَ مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِدِقُونَ فَي وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنظُر كَيْفَ أُمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالُهَا أَنْهَارًا وَجَعَلُ لَمَّا كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَكُهُمْ وَقُومُهُمْ أَجْمَعِينَ رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَعِلُكُمُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ ( فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةُ أَبِمَاظَلَمُوۤ أَإِتَ فِي ذَالِكَ أَحْتُرُهُمُ لَايَعُلُمُونَ شَي أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ لَأَيةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَعِلُكُ وَكَانُواْيَنَّقُونَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ فِي مَّعَ ٱللَّهِ قِلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ ١ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ١٠ أَنْ أَيْكُمْ لَتَأْتُونَ ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشَرُا بَيْنَ يَدَى ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥ رَحْمَتِهِ عِنْ أَعِلَهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعْلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

وَإِنَّهُ اللَّهُ وَكُمَّ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم أُمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ الْ بِحُكْمِهِ } وَهُوَ الْعَرْبِيُ الْعَلِيمُ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى أُولَنُهُمَّعَ ٱللَّهِ قُلُهَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّه ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكُ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَيْعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ فِي وَمُا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ بَلِ أَدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ بَلُهُمْ تَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ٥ ﴿ وَإِذَا فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَاعَمُونَ ١٠ وَقَالُ ٱلَّذِينَ كُفِّرُوٓاْ وَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ أَءِذَا كُنَّا تُرَّبًا <u>وَءَابَآؤُنَا</u>ٓ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَ**لَهُ لَوُعِدُنَا** آلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٥ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ <u>هَنْدَانَحُنْ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا أَسْطِيرُٱلْأُوَّلِينَ (١)</u> فَوْجًامِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٠٥ حَتَّى إِذَاجَاءُو قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ قَالُ أَكَذُّ بِثَمْ بِعَايِنِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعُ ٱلْقُولُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠ ٱلْمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مَصَادِ قِينَ (١٠) قُلَّعُسَى يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَفِي وَإِنَّ رَبُّكَ ذَالِكُ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَاثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَ عَالِبَةٍ دَخِرِينَ ٧٧٥ وَتُرَى ٱلِجُبَالَ تَعْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِ فِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَّكِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ وَخِيدُ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٧

مَنجَاءَ بِأَلْحَسَنَةِ فَلْهُ مُخَيِّرٌ مِينَهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومِيدٍ عَامِنُونَ أَن وَنُمَكِّنَ لَمُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحِنَّزُون مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَٰذَرُونَ ١٠ وَأُوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّرُمُوسَى إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ فِي إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَّ أُعْبُدَرَبِّ هَاذِهِ أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكُأْلِقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ، كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أُنَّ أَكُونَ مِنَ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى فَٱلْنَقَطَ هُوءَالْ فِرْعَوْبَ لِيكُونَ لَهُمْ مَكُونًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلطِعِينَ ١ لِنَفْسِهِ ٥ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ وَ ءَايَنِهِ عَفَنَعْرِ فَوْنَهَا وَمَارَثُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتُ خِذَهُ، وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُرْبَا فِي الْمُرْبَا فِي الْمُرْبَا فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيمِ رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَ وَقَالَتَ طسم ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَتُلُواْ عَلَيْكَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَنجُنْ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ مِن نُّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْبَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴾ إِنَّ إِنَّ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمْ وَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ اللهِ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِنِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ فَرُدُدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنْ نُقُرَّعَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَتُ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِكِنَّ أَحَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوَّاءَ وَلَمَّا بَلَغُ أَشُدُّهُ، وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَالِكَ نَجْزِي ٱلسَّكِيلِ أَنَّ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَيَّكَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلْمُحْسِنِينَ ٤ وَدَخَلُ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ أَمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ فَوَجَدَفِهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَـنِلَانِ <mark>هَنذَا مِن شِيعَنِهِ عَوْهَنذَا مِنْ عَدُوِّهِ مِحْ</mark> قَالَ مَاخَطَبُكُمُا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَىٰ يُصَدِرَ ٱلرِّعَآ أَهُ وَأَبُونَا فَٱسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى أَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى أَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى أَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى أَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عِنْ عَلَا إِلَّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰعَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ شَيْخُ كَبِيرُ شَ<mark> فَسَقَىٰ لَهُمَا</mark>ثُمَّ تُوَلِّىۤ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ﴿ فَا عَلَمُ الْحُمَا الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل (الله عَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمَتُ نَفُسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَ رَلَهُ ﴿ إِنَّ هُو كُ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيا آءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكُنْ أَكُونَ أُجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلْأُمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَويٌّ لَا تَخُفُّ نَجُورت مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِلِمِينَ أَفُولَ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبُتِ ٱسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ مُّبِينُ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأُن يَبْطِشَ بِاللَّذِي هُوَعَدُوُّ لِلْهُ مَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰ أَ<mark>تُرِيدُ أَن</mark> تَقَتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ <mark>إِن تُرِيدُ إِلَّا</mark> تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاثُرِيدُأُن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَلَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّرَاحِينَ (٧) قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَى ۖ وَأُللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٥

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَا ذَآ إِلَّاسِحْرُ اللَّهِ مَرَّا اللهُ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجُلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِنجَانِب مُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِيٓءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ ٱلطُّورِنَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ <mark>إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لِّعَلِّيْءَ اتِيكُم</mark> مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ مِنْهَا بِخَبَرِ أُوْجَاذُوه مِينَ ٱلنَّارِلُعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ا فَلَمَّا أَتُنْهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَظَّلِمُ إِلَىٰ ٱلْعَكَمِينَ (أَنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَّرُّكُأُنَّهُا إِلَكِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ وَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرُ جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَكُمُوسَىٓ أَقْبِلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ هُوَوَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (٢) أَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ لَايُرْجَعُونَ إِنَّ فَأَخَذَنَكُهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي غَيْرِسُوءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ ٱلْمُرِّفَأُنظُ رُكَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ الْأَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُدِي ٓ إِنَّهُمْ كَاثُواْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ قَوْمَافَكسِقِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا<mark>فَأُخَافُ</mark> لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَتَّبَعْنَكُمْمُ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَةً أَن يَقَّ تُلُونِ (٢٦) وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسكانًا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ الْأَوْلَقَدْءَ انْيُنَا ڡؘٲؙۯڛؚڵۮؙڡۜۑؘڔۮٙٵؽؙڝۘڐؚڤؖۑ<del>۫ؾؖٳڹۜؾٲؙڂٵڡؙٛٲڹؽػڋؚڹۅٛڹ</del>ؚ۞ مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَّا فَلَا بَصَآ إِرَلِكَ اسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِكَايَنِينَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ 😳

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ ﴿ ٱلَّذِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلِيكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْنَبِ مِن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ عَيُوْمِنُونَ ٥٠ <u>وَإِذَايُنَاكِي عَلَيْهِمْ</u> قَالْوَّاْءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ (٣) ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ أُوْلَيَإِكَ يُؤْتَوْنَ أَجُرَهُم مَّرَّ تَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَ<mark>سَ</mark>نَةِ ءَايَنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقُومًا أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ لاَ نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ٥٠ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ <u>وَلُوْلَا ۖ</u> أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَاقَدٌّ مَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُولُ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمْ بِٱلْمُهَتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓ أَإِن رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنُتَّبِعَ ءَايَكِنِكَ وَنَكُونَ نَتَّبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَّخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَاۤ أُولَمْ ثُمَكِّن لَّهُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجِكَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِنَاقَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي حَرَمًاءَامِنَا يُحِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقَامِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبِ مِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَاوَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كُنْ كُورُونَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنْهُمْ لَرْتُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ ( فَا قُلُفَ أَتُواْ بِكِنْكِ مِّنْ عِندِ اللهِ هُوَ أُهَدَى مِنْهُمَا أَبَيِّعُهُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبِعَ هَوَكُ بِغَيْرِ <u>ٱلْقُرَيْ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي ٓأُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا </u> كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥ هُدِّى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَمَا آُوتِيتُ مِين شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ أُلَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً وِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ١ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا قُلْ أَرَءً يُتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رُمَدًا إِلَىٰ فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعُنكُ مُ<mark>مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا</mark> ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا هُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ فِيدٍ أَفَلًا تُبْصِرُونِ شَيْ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَاكُمُ ٱلْكُو ٱلْكُلُ كُنتُمْ تَزْعُمُون اللَّهِ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ تَوُلَّاهِ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمُ كُمَا غُويْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ يَعْبُدُونَ إِنَّ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَّآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ ٤ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَا وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُولْ فَيُقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَفْتَرُونَ فِي ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَى فَبَغَى يَوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ شَلَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ الْنَنْوَأُ بِٱلْعُصْبَةِ صَلِحًا فَعُسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ مِخْلُقُ مَايشَآءُ وَيَخْتُ ارُمَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَ الله وَابْتَعْ فِيما ءَاتَنك الله الدَّار الْأَخِرة وَلا تَنس ٱللَّهِ وَيَعَكَلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ نَيَا وَأُحْسِن كُمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ فَ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَاهُو لَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأُرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ <mark>قَلَرَّيِّيٓ</mark> قَالَ إِنَّمَا أُوبِيثُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَتَّ ٱللَّهَ قَدْأُهْ لَكَ أَعْلَمُ مَنجَآءً بِآلَمْ كُن وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ وَمَاكُنتَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسُدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْك ٱلْكِتَابُ إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكُ وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَحُرَجَ عَلَى قُومِهِ، فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ١٠٥ وَلَايَصُدُّ نَّكُعَنَ ايَاتِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ مِثْلَمَآ أُوقِيَ قَدْرُونُ إِنَّهُ الذُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا وَاخَرَ لَا إِلَاهًا وَاخَرَ لَا إِلَاهًا إِلَّا ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَّابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ هُوَّكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْخُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَ آ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ١٠ فَعُسَفْنَا المُعْنَا الْعُنْزَكِوْ الْعِنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْ الْعِنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْ الْعِنْزِكِوْ الْعُنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكِوْنَا الْعُنْزِكُونَا الْعُنْزِينَا الْعُنْزِينَا الْعُنْزِينَا الْعُنْزِينَا الْعُنْزِينِ اللْعُنْزِينِ اللْعُنْزِينِ الْعُنْزِينِ اللْعُنْزِينِ الْعُنْزِينِ الْعُنْزِينِ الْعُنْزِينِ الْعُنْزِينِ الْعُنْزِينِ اللْعُنْزِينِ الْعُنْزِينِ الْعُنْزِيِيِ الْعُنْزِيِيِ الْعُنْزِيلِيِ الْعُنْزِيلِيِي الْعُنْزِيلِيِيْعِلِيلِيلِيْلِيلِي ا بِهِ عَوْبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١١٠ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْلُ بِسْ مِلْسَاءِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ الَّمْ اللَّهِ اللَّهُ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَتَ اوَهُمْ لَا مَكَانَهُ ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لُولًا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ١ أَمْ حَسِبُ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَيُكَأَنُّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَسِفِرُونَ ١٠ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا ٱلسَّيِّ اَتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ فَي مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَا تِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمَن الله مَنْ جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْ مَا أَوْمَنْ جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِدِ عَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱل<mark>سَّ</mark>يِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ

فَأَنْجِينَا لَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِا آءَاكِةً لِّلْعَاكَمِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَّكُوِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ا وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ شَلْ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِّ كُمُ رِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ لَنُدُ خِلنَّهُمْ فِٱلصَّدلِحِينَ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَإِن تُكَذِّبُواْ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَتُ الْإِللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فَقَدْ كَذَّبُ أُمَّدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ فِتْنَةُ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مُنِن رَّبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَلَ قُلْسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ وَلْنَحْمِلْ خُطْلِيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خُطْلِيَهُم مِّن مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ ثُقُلُبُونَ شَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي شَيْءً إِنَّاهُمْ لَكَاذِبُونَ أَنَّ وَلَيْحُمِلُنَّ أَتْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسُعُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ شَ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = اللهُ وَلَقَدُ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ أُوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓا إِنَّامُهُلِكُوَّا فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ أَهْلُهُ لَا فَالْمُرْكِةِ إِنَّ أَهْلُهُ اكَانُواْ ظُلِمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ ا فَأَنِهَا لُهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُوْمِ مُؤْمِنُونَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَ ٱلنُّنجِينَّهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثِنَّا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ١ وَلَمَّا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْكَأْثُكُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُبُعَضُكُم أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَقَالُواْ لَا تَحَفَ وَلَا تَحَزَبُ إِنَّا مُنَجُّوكِ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتُكُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّنْصِرِينَ ۞ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ كَانَتُ مِنَ ٱلْعُنبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهُلِ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّئَ إِنَّهُ، هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا هَا ذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِن ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِنْبَ الله وَلَقُد تُرَكَنامِنْهَآءَاكَةُ بِيّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ <u>وَءَانَيْنَكُ أَ</u>جْرَهُ ، فِي ٱلدُّنْكَآوَ إِنَّهُ ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا <u>فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ</u> اللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْمَلَمِينَ الله عَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَ أَفَأَصْبَحُواْفِ أَيِكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثِكُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ في نادِيكُمُ ٱلْمُنكِر فَمَا كَان جَوَاب قُومِهِ عَإِلَّا لَكُمْ مِن مُسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلشَّيطُنُ أَن قَالُواْ ٱثْتِنَابِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ 🐼 

﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلُ الْحِكَتَ بِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا وَقَارُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم شُوسَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ بِٱلْبِيّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَبِقِينَ اللهُ الْخُذُنَابِذَنْبِهِ عَلَيْهِم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا عَلَيْهِ حَاصِبًا إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلْيَكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ وَمِنْهُم مِّنْ أَخُذُتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ يُوْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَـُوُلآءَ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحُدُ بِعَايَكِينَا ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْبِ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثُلُ ٱلَّذِينَ وَلا تَخُطُّهُ وبِيمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَ أَتُّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيآء كُمثل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَ بُوتِ أَ ءَايَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَكُ لُوْكَ انُواْيِعْلَمُونِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونِ مِن بِعَايَكِتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِامُونَ شَكَّ وَقَالُواْ لُولًآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِ مِ عَ قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ دُونِهِ عِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَتِلْكَ مُّبِيثُ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ٱلْأُمْثُـٰ لُنَضْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَـَ ٓ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ يُتَّ لَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقُومِ اللهُ خَلَقُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ يُؤْمِنُونِ (أ) قُلْكَفَى بِأُللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا لأيدة لِلْمُوْمِنِينَ ١ أَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَسِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

وَمَا هَاذِهِ أَلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَأَ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْأَخِرَةَ وَيسَتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَانُواْيِعْلَمُونِ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي وَلْيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٥ <mark>يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ</mark> ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا وَ إِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ بِأَلْكَفِرِينَ ٥٠ يَ<mark>وُمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ</mark> هُمُ يُشْرِكُونَ ١ إِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسُوفَ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ يَعْلَمُونِ ١ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَاحَكُرُمَّاءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ وَ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (٥) كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِأَلْحَقِّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي لَمَّاجَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجُرُ **ٱلْعَامِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ** جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمُ يَنُوكُلُونَ ۞ وَكَأَيْن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَهِن الله المرابع ا سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ الَّمْ اللَّهِ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ فَي فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مِلْكُمْ مُلَّالًا مُعْم غَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴾ في يضع سِنين لِلَّهِ ٱلْأُمْثُ مَّن نَّزُّلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدٌ وَيَوْمَبِ ذِيفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَمُّ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُمَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُعْلَمُونَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ آنَ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِلُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكِّرُواْ فِي أَنفُسِمٍ مَّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَيُحَيِّى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَوَكُذَ لِكَ تُخْرَجُونَ بِلِقَآيِ رَبِّهِم لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً اللهُ وَمِنْءَ اينتِهِ مَ أَنْ خُلُقًاكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَسُرُّ تَنتَشِرُونَ إِن وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خُلُقَ لَكُرمِّنْ أَنفُسِكُمْ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آأَكُ ثُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُ أُزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدُّةً وَرَحْمَةً رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنُفَكَّرُونَ شَ وَمِنْ اَيْنِهِ عَلَقُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فِي ثُمِّكًانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَّوُا ٱلسُّوَا ٱلسُّوَا كَن ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَكُ ٱلسِّنَيْكُمُ وَٱلْوَٰنِكُمُ السِّنَيْكُمُ وَٱلْوَٰنِكُمُ السِّ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠٠٠ أَللَّهُ فِ ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ شَ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَنَامُكُم بِأَلْتِلِ يَبْدُوُّا ٱلْخُلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَشُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ٤٠ إِ<mark>تَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ</mark> ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكآ بِهِمْ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ شَفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَاآبِهِمْ كَنفِرينَ ١٠ وَيَوْمُ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيِدِينَفَرَّقُونَ فَي فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بَعُدَمُوْتِهَ آلِ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدَعُوْارَ بَهُم مَّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قُهُم وَمِنْءَايَكِنِهِ عَأَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَ اكْمُ مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمُ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَاۤ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُّجُونَ ٥٥ <u>وَلَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَت</u>ِ ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونِ إِنَّ أَمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ وَٱلْأَرْضِ حُكُلُ لَهُ وَكَنِنُونَ فَ وَهُوا لَذِي يَبْدَ وَأُوا الْحَلْقَ سُلْطَنَا فَهُوَيتَ كُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيشُرِكُونَ (٣٥) وَإِذَآ أَذَقَنَ ثُمَّرَيْعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيِّنَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ صَرَبَ لَكُم مَّتُ الْمِنْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَى حَقُّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْفُسَكُمْ كُنْ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُواْءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا عَاتَيْتُ مِين رِّبًا لِّيَرْبُواْ فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ٓ الْيَّتُم مِّن زَكُوٰةٍ مَنْأَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ تُريدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكِكُ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْأَبْدِيلُ لِخَلْقِ خَلَقَكُمْ ثُمَّرِزُقَكُمْ ثُمَّيْمِيثُكُمْ ثُمَّيْكُمْ شُكِينِيكُمْ هَلُمِن ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِحَ الْكَالِكَ النَّالِينَ شُرَكاآيٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ ، وَتَعَالَى لَايَعُلَمُونَ ﴿ هُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي ظُهُرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوا ٱلْبَحْرِبِمَا كُسَبَتْ وَلَا تَكُونُواْ مِنُ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلِّحِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ٢ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلِ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ وَلَبِنَ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُونُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ كَانَأْ حُثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِم إِن شُمْعُ إِلَّا قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لا مُردَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ عَلَى مَن مَن يُؤْمِنُ بِكَايَنِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم كَفُرُفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْعَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمُ يَمْهَدُونَ ٤ مِّن ضَعْفِ ثَمَّ جَعَلِ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ الْايْحِبُ قُوَّةٍ صِّعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايَشَآء وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرِّنَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقًكُمُ وَيُوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ مِّن رَّحْمَتِهِ عَولِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ بِأُمْرِهِ عَولِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ عَولَعَلْكُمْ كَذَالِكَ كَانُواْيُوُّ فَكُونَ ٥٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم لَقُدُلِبِثُتُمُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ وَلَكِنَّاكُمْ كُنتُ مُلَا تَعْلَمُونَ (أَن فَيُومِ إِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا فِي ٱلسَّمَآءِكَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلْهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَلَيِن جِئْتَهُم بِاللَّهِ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥٠ كَذَلِكَ ﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِ عَلِيهِ عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِم عَلْهُ عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مَنْ عَبْلِهِم عَلَيْهِم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهُم مَن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم عَلْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ فَأَصْبِرَ إِنَّ ا فَأَنْظُرُ إِلَى ءَاتُنْرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ نَيْ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلُقَدْءَ انْيُنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِمِ أَوَمَن كُفُرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيكُ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْدَ الرَّحِيمِ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ عَوْهُ وَيَعِظُهُ وَيَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِلَى الشِّركَ الْمَ شَا يِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً لظَلَمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ مُ أُمَّهُ لِّلْمُحْسِنِينَ آَلُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِم وَأُولَتِكَ وَهِنَاعَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلُو لِدَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فِي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِنجَاهَ كَاكُ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُوُوُّ أَوْلَيْهِكَ لَمْمُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفِاً عَذَابُ مُنْ هِينٌ ٥ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّي مُسْتَكِيرًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُ كُم ػٲ۫ڹڵٞۄ۫ؽڛٝٙمعٓۿٵػٲ۫ڹؙۜڣۣ<mark>ٓٲ</mark>ۮؙڹؿ؋ؚۅؘۘق۫رًاڣؘۺۣۨۧڔٝ<mark>ۿؙؠؚۼۮۜٳٮ۪۪ٲ۫ڸٮؠٟ</mark>۞ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ يَبْنَيُ إِنَّهُ آ إِن تُكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤ حَلَقَ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَبْنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمُرُ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعُمَدِ تَرُوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَاصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابك إِنَّ ذَالِك بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دُآبَّةً وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنَّا فِيهَا مِنْعَزْمُ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأُرْضِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ ١٠ هَنذَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ١ وَأَفْصِدُ فِي مَشْيِك خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ وَٱغْضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيرِ ١

ٱلمُتَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ المُرْترَوِّا أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَصَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعُ وَسَخْرَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَكُلِّ يَعْرِي إِلَى أَجْلِمُّسَمَّى وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ وَظُنِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ وَ **إِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُوا** مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَعِيرُ اللَّهُ الْمُرَاِّنَّ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بُلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا أَوَلُوْ كَانَ <u>ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ</u> ٱلشَّيْطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ اللهِ وَمَن يُسْلِمُ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ إِنَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقِيُّ كَالظَّلْلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَيَّنَهُمْ إِلَى ٱلْكَبِّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَمَن كَفَرُفَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ فَمِنْهُم مُّ قُنْصِ دُّومَا يَجْحَدُ بِعَايَٰكِنِنَاۤ إِلَّا كُلَّخَتَّارِكُ فُورِ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ الله المَّا يَكَأَيُّهُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَأَخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِع وَالِدُّ الْ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطُرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوجانٍ عَن وَالِدِهِ وَسَيْعًا إِن وَعْدَ اللّهِ وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلِّ أَكْثُرُهُمْ لَا يُعْلَمُونَ أَن لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱلْغَرُورُ ( إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلُوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدًا مِن شَجَرَةٍ أَقُلُامُ وَٱلْبَحْرُيمَدُّهُ وَمِنْ بَعَدِهِ عَسَبَعَةً أَبْحُرٍ وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا مَّانَفِدَتْ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ عَلَيْنَ السِّبُ السِّبُ الْعَلَى السِّبُ الْعَلَى السِّبَ الْعَلَى السَّبَ الْعَلَى السَّبَ الْعَلَى السَّبَ وَلَابَعْثُكُمُ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ٥

بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْرُهُ وسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ الْمَرْ اللَّهُ الْكِتْبِ لَارْيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْمَلْمِينَ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ **۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْهُواٞلْحَقُّ مِن**رَّبِكَ لِتُنذِرَقَوْمًا ا وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُدَ لَهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٢ اللَّهُ مِنِي لَأُمْلَأُنَّا جُهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامِ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّانَسِينَاكُمْ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ نَتَذَكُّرُونَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ بِكَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ٥ ذَلِكَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ أَن لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأُ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُرَّجَعَلَ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّاۤ أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءُ نَسْلَهُ وَمِن سُلُلُةٍ مِّن مَّاءِمَّ هِينِ ﴿ ثُمَّ سَوَّعِهُ وَنَفَحَ فِيهِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءَدَةَ قَلِيلًا لَّا يَسْتَوْرُنَ ١٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّعِلِحَتِ فَلَهُمْ مَّاتَشَكُرُونَ فِي وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلُلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّالَفِي جَنَّتُ ٱلْمَأُوكِ نُزُلًا بِمَا كَانُواْيِعُمَلُونَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كُنفِرُونَ فَ اللهِ قُلْ يَنُوفُّ لَكُم فَمَأُورِنهُمُ ٱلنَّارُكُلُمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها وَقِيلَ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّذِي كَنْتُم بِهِ عَثَكَيْبُونَ فَيَ

بِسَــــــــــمِالْتَكُوالرَّعْمَزِ ٱلرِّحِيمِ وَلُنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنكفِقِينَ إِتَ ٱللَّهَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَمَنْ أَظُلُمْ مِمَّن ذُكِّرِبِ ايَاتِ رَبِّهِ عِثْرًا كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن أُعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ (١٠) وَلَقَدْءَ الْيُنا رَّيِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوَكَّلُ عَلَىٰٱللَّهُ مُوسَى ٱلۡكِتَبُ فَلاتَكُن فِي مِن يَدِمِّن لِّقَآبِدِّ وَجَعَلْنَهُ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا آلُ مُّاجَعَلُ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي هُدًى لِبَنِي إِسْرَةِ يلَ شَ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِالْكِينَايُوقِنُونَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ جَوْفِهِ - وَمَاجَعَلَ أَزُورَجَكُمُ ٱلنَّعِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرُ وَمَاجَعَلُ أُدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰ لِكُمْ قُولُكُم بِأُفُورِهِكُمْ وَاللَّهُ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله الله المُعْمَدُمُ مُم أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ يَمْشُونَ فِي مَسَكِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ أَفْلَا يَسْمَعُونَ هُوَأُقْسَطُ عِندُ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعَلَّمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَآ أَخُطَأْتُم بِهِ - زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُ هُمَّ وَأَنفُسُهُمَّ أَفلا يُبْصِرُونَ ١ بِهِۦوَلَكِكِن مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَ النَّبِيُّ أُولِكَ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ م وَأَزْوَ جُهُو أُمَّ هَا لُهُمْ قَلَ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلِيمَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ اللهُ عَنْهُمُ وَالنَظِرُ إِنَّهُم مُّسَتَظِرُونَ اللَّهِ عَنْهُمُ مُّسْتَظِرُونَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَإِلَىٓ أَوْلِيَ آبِكُم المُعْنَا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

<mark>قُل</mark>َأَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرَبَ ٱلْمَوْتِ أُوِٱلْقَتْ لِ وَإِذَا وَإِذْ أَخَذُنَامِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُم مِّن ٱللَّهِ إِنْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا عَلِيظًا ۞ أَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُرْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمِّن دُونِ اللَّهِ لِيَسْتَكَ ٱلصَّدِيقِينَ عَنصِدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ ﴿ قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ اللَّهُ مَا أَيُّما ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُ وكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ كَالَّذِي يُغَشَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ بِٱلسِّنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكِ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطُ ۅۘؾڟٛؗڹۜۛۅڹۘٳڷڛۜۘؖ؋ٱڶڟۜڹٛۅڹ۠ٳ<mark>ٚ۞ۿ۫ڹٵڸڬٲؠ۫ؿؚؗڮٵٞڷؙٛٛڡؙۊٝڡۣڹٛۅڹ</mark>ۅۯٛڶڒؚڷۅٲ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابُ زِلْزَا لَا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّاهُم بَادُونَ مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاغُرُ وَرًا شَ وَلِدْ قَالَت طَآبِفَةُ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبًا إِكُمْ وَلُوْكَ انُواْ فِيكُمْ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيثُ مَّاقَكَنُلُوٓ أَلِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً مِّنْهُمُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرُوَذَكُر اللَّهَ كَثِيرًا فِرَارًا ﴿ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ وَلُمَّارَءَ اللَّمُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابِ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدُكَانُواْ عَنِهَ دُواْ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنْنَا وَتُسْلِيمًا ١ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُ وَكَانَ عَهَٰ دُٱللَّهِ مَسْعُولًا ١

﴿ وَمَن يَقُنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَوُّتِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُ ارِزْقًا كريمًا (آ) يُنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرْ وَمَابِدٌ لُواْ تَبْدِيلًا ١ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآءَ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( الله عَالَى الله عَلَى الله ٲٞۅۧۑۜۘڗؗۅۘڹۘۘۼۘڵؽؚۿؠۧٝٳڹۜٞٲڵڷۘ؞ؘػٲڹؘۼؘڣٛۅڒٵڒۜڿۣٮۘڝؙٵ<mark>۞ۘۅؘڒڎۜٲڵڵڎٵٞڵڋؽڹ</mark> فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ بَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَا لُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِيكَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا وَكَاكَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَزِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنْ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ أَهَلِٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقُذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ تَطْهِيرًا ١٠ وَالْمُصَارِدَ كُرْبَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ فَريقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٥٠ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا نَ وَدِيكرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَ أَوْكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ شَىءِ قَدِيرًا ٧٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُولِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدن وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَّتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ وٱلصَّابِرَتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَدِفِظَتِ وَٱلذَّنِ كِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا يَنِسَاءَ ٱلنِّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١ يَكَأَيُّهَا هُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَلِيرًا شَ وَدَاعِيًا مُّبِينًا ١ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَكِيْسِرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّالُهُم أُمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ مُبِّدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخَشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ أُ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ مِّنْهَا وَطَرَّازُوَّجْنَكُهَا لِكُيْ لَايكُوْنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي يَ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ٲٞڒؙۅۜٛڿؚٲؙۮ۫عؚؽٳۜؠؚؚۿؠٙٳؚۮؘٵڡؘۜۻۘۅ۫ٳ۫ڡؚڹ۫ؠؗٛنۜۅؘڟڒ<mark>ؖۅۘػٵٮٛٲ۫ڡؙٝۯؙڷڛۜٞڮؚڡۜڡٛٚڠۘۅڶؖڵ</mark> مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّ وَنَهَا اللَّهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لُدُّو سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدُرًا مَّقُدُورًا فَيَ ٱلَّذِينَ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يُسَلِّعُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ <mark>وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ</mark> عَمَّلَتِكَ <mark>وَبَنَاتِ</mark> خَالِكَ <mark>وَبَنَاتِ خَالَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً</mark> بِٱللَّهِ حَسِيبًا ( مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن مُّؤْمِنَةً إِن وَهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُهَا رَّسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتُمُ ٱلنَّبِيَّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ١٤ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً خَالِصَكَةُ لُكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِمْنَ المَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُمْ لِكُيْلًا وَأُصِيلًا ١ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُمُ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ مِّنَٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

لْجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكُ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّأُعَيُ نُهُنَّ أَيْمُنْهُ وَأَتُّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَلَا يَعۡزَرَبُ وَيَرۡضَآينَ بِمَآءَانَيۡتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ <mark>يَعۡلَمُ</mark> وَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْ حَكَدُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهُ الْكِيكُلُكُ <u>ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ</u> ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا مُّهِ يِنَا إِن وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن بِغَيْرِ مَا ٱكْتُسَبُّواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُّواْ بُهْ تَنْنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١ يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ يَّا يُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِا زُوْجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيِّنَّ وَكَاك ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَإِن لَرْيَنْكِهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا <mark>سَأَلْتُمُوهُنَّ</mark> مَتَاعًا <del>فَسُّ كُوهُنَّ</del> مِن فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَاك وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ آ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَّلَّعُونِينَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوا جَهُ أَيْنَمَا ثَقِفُواْ أَخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠٠ سُنَّةُ اللهِ فِي مِنْ بَعْدِهِ عَأْبُدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا نَ إِن ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبِّلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِهِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا شَ تُبُدُواْ شَيًّا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥٠

المُورَةُ الْمِنْكَ الْمُورَةُ الْمِنْكَ الْمُورَةُ الْمِنْكَ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمِنْكَ الْمُؤْرِدُ الْمِنْكَ الْمُؤْرِدُ الْمُودُ الْمُؤْرِدُ الْمُ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحِيرِ ٱلْحَمَّدُيلَةِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا ْ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَ كُمُ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لِلْيَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْعَرُ مِن ذَالِكَ وَلا أَحُبُرُ إِلَّا فِي كِتَابِ شِّبِينِ ١ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ لَمُمَّعَفِرَةٌ وَرِزْقُ كريثُ أَوْلَيْهِ سُعُوْ فِي ءَايُلِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكُ المُمْ عَذَابُ مِن رِجْزِ أَلِيمُ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنرَّبِّكَ هُوَٱلْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْبِرِٱلْحُمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُ هَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُريك لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَيْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُنْمُ سَعِيرًا ﴿ خَالِدِينَ فِهَآ أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطْعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْرَبِّنَا إِنَّا ٱطْعَناسَا دَتَنَا وَكَبْراءَنا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبُّنَاءً الْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَّكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُكُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَّلُهَا أَلِّإِنسَنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَي لِيعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ <u>وَٱلۡمُنَافِقَاتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَاتِ وَيَتُوُبَ ٱللّٰهُ </u> عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيـمًا ١

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْلَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (٥) أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم الله المُعرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَيَدُّلْنَهُم بِعَنَّلَيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ حَمُّطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ٱلْأَرْضَ أُونْشَقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ الله حَزَيْنَاهُم بِمَا كُفُرُواْ وَهَلُ نُجَزِيٓ إِلَّا ٱلْكُفُورِ ١ لَاَّيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ ١ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُرد مِنَّا فَضَلًّا ۅۜجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَ نَافِيه<mark>ا قُرَى</mark> ظُلِهِـرَةً يَنجِبَالْ أُوِّيِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِٱعْمَلُ وَقَدَّرْنَافِهَا ٱلسَّنْرَسِيرُواْفِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ سَيِغَنتٍوَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّدِ<mark> وَأَعْمَلُوا</mark>ْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا<mark>تَعْمَلُونَ</mark> فَقَالُواْرَبُّنَابَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَتُمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُو هَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ وَأُسُلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْ رِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ شَكُورِ ١٠ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طُنَّهُ وَفَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا رَبِّهِ ٥ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أُمْرِنَا نُذِفُّ فُونَ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَ وَمَاكَانُ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلُطُنِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ وَقُكُ ورِرِّ اسِيكتٍ <mark>آعْ مَلُوٓ أُء</mark>َالَ دَاوُدِد شُكُرًا وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ شَ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلشَّكُورُ شَ فَلُمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتِ مَادَهُمُ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَأَتِكُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُۥفَلَمَّا خُرَّتَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ ٱلله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَمُ مُ فِيهِ مَامِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ شَ أَن لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

قال الذين استكبروا لِلَّذِينَ اسْتُصْعِفُواْ أَنْعَنُ صَكَدُدْنَكُورُ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّالِمَن أَذِن لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن عَنِ ٱلْمُدُى بَعْدَ إِذْ جَآءَ كُر بَلْ كُنتُم تَجْرِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ قَلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ٱسۡتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ الله عَلَمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ تَأْمُرُونِنَا آَنَ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةِ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قُل لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ قَلَ هَلْ يُجُرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآأَرُسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٢ اللُّهُ عَلَ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّحَقَّتُ مِيهِ عِشْرَكَ آءً كَالَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ وَقَالُواْ نَعَنُ أَحَٰ ثُرُأُمُوالَا وَأُولَادًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَذِّبِينَ ٢٠٠ ٱلْمَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةُ لِّلنَّاسِ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَا كِنَّ أَكْثُر ٱلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا قُل لَّكُرْمِيعَادُيُوْمِ لِّلاتَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ زُلْفَيَ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَكِمِكَ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلصِّعْفِ وَ وَقَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُؤَمِنَ بِهَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللهَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّهِ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِلمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ ءَايَنتِنَامُعَجزِينَ أَوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ لَكُمْ قُلُ رَبِّهِ مُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لِلهُ وَمَا ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لُوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٲؙڹڡؘٛڡٞ۫ؾؙؗٛؗ؞ڡؚۜڹۺؽٙءؚؚڡؘۿؗۅؘؽؗۼؖڸڡؙٛ<mark>ٛۮۅۘۿۅؘڂؠٝۯؙٲڵڒۜڔۣۊؚۑڹ</mark>

قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِ لُ وَمَا يُعِيدُ ١ قُلِّ إِن ضَلَلْتُ وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهَنَوُلُآءِ إِيَّا كُرْكَانُواْ فَإِنَّمَا ٓ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِنِ أَهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّتَ إِنَّهُۥ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْواْسُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلَكَانُواْ سَمِيعٌ قَريبٌ نَ وَلُوتُرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَأَمِن يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثِرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ الْكَفَالْيُومُ لَا يَمْلِكُ مَّكَانِ قَرِيبٍ ١ وَقَالُوٓا عَامَنَّا بِهِ عَ وَأَنَّى لَمُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نُفِّعًا وَلَاضَرّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ طَأَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ فَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَتُنابِيّنَتِ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ١٠ وَقَدْ كَ فَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيُقَدِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ آن وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ كَمَا فُعِلَ بِأَشِّ يَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبِ ٥ وَقَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُنْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا المُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِ الْمُعِلَى الْمُعِمِ الْمُعِلَى الْمُعِمِ الْمُعِلَى الْ جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرُ مُثِّبِينٌ ﴿ وَمَآءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهُ آوَمُ آرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن نَّذِيرٍ ١٠ وَكُذَّب بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ <mark>وَمَا</mark>بَلَغُواْ مِعْشَارَ<mark>مَآ</mark>ءَ انْيُنَاهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْ كَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ أَن ٱجْنِحَةِ مَّتْنَى وَثُلَثَ وَرُبِكَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَ كُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ شَىٰءِ قَدِيْرُ ۗ <mark>ثَا</mark>يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ <mark>فَلَا</mark>مُمْسِكَ لَهَآ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَلَهُ مِنْ بَعَدِهِ - وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُتَأَيُّهُا قُلْ مَاسَأُلُّكُمْ مِّنْ أُجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللهِ وَهُوعَلَى ٱلنَّاسُ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم كُلِّشَىء شِهِيدُ اللَّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَيْ الْمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُو ۖ فَأَنَّ ثُوُّونَكُونَ ٢

وَمَايَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَ<mark>ندُا</mark>عَذُبُ فُرَاثٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُۥ<mark>وَهَندُا</mark> وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْكَ اللَّهُ اللَّ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ الْوَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ. وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُوْعَدُوُّ فَأُتَّخِذُوهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلِّيلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصَحَابِ ٱلسَّعِيرِ أَلَاَّذِينَ ٱلنَّهَارَفِي ٱلِّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُ لُّ يَجْرِي كُفُرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم الْأُجَلِ مُسَمِّى ذَالِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ مُوْءً عُمَلِهِ عَلَاهً الْهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ مَدْعُون مِن دُونِهِ عَايَمْلِ كُون مِن قِطْمِيرِ اللهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُوا دُعاء كُرُ وَلُوسِمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُرْ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتِ فَأَحْيَنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ وَيُوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ مَوْتِهَا كُذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُ لُهُ وَٱلَّذِينَ ٱڵۘحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَيْذُ هِبْحَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَتِ كَ هُوَيَبُورُ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِينِ ﴿ وَلَا تَرْرُوانِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن وَ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْ وَجَأَ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيَّ <mark>ۅؘڡٵ</mark>ؾؙؙۘۼؖڝڷؗڡؚڹ۫ٲٛڹؿ<mark>ٛٷۘڵٳؾؘۻۘۼٛٳؚڵۜٳ</mark>ۑؚۼؚڵٙڡؚڣ<mark>ٷڡٵ</mark>ؽؗۼۘڝۜۯؗڡۣڹۺؖ۠ۼڝۜؖڔ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ <u>ۅۘٙڵ</u>ٳؽؙڹڡؘۜڞؗڡؚڹۛڠٛؗڡٛڔؚۅ<mark>ۦٳڵ</mark>ٳڣۣڮڬڹڂ۪ۣٳڹۜ۫ۮ۬ٳڬۼڶٲڛۜ؋ۣۑڛؚێڗؙ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٠٠ وَلَا ٱلظَّلْمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَجَبِيرُ ابْصِيرٌ شَيَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠ وَمَايسْتُوى ٱلْأَحْياءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ أَنَّ وَكَا ٱلْأَمُونَ أَن ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُ مُظَالِدٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠٠ إِنْ مُّقْتَصِدُ<mark> وَمِنْهُمْ</mark> سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيها <mark>نَذِيرُ ۚ ۞ وَإِن يُكُذِّبُوكَ فَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ</mark> فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٠) مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ٥ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبُ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ ١٠ اللَّذِي أَلَّذِي أُحَلَّنَا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا أَلْمْ تَرَأُنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرُجْنَا بِهِ عَثْمَرَتِ تُخْنَلِفًا فَهَانَصَبُ وَلَا يُمَشِّنَا فِهَا لَغُوبٌ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ <mark>ٱلْوَانُهُ ا</mark> وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ مُّخِتَكِفُ ٱلْوَانُهُا نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِمِّنَ وَعُرَابِيثِ سُودُ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْعَامِ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلَّ كَ فُورٍ ١ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ <mark>مُغْتِلِفُ الْوَانُهُ وَ</mark>كَذَالِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُغَفُورُ فَيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ فِيهَا رَبُّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّايَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيـةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لَن تَكُورَ ١٥ لِيُوفِيهُمْ أَجُورُهُمْ فَذُوقُواْفَمَا لِلظَّٰٰ لِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ شَكُورُ غَيْبِٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ<mark>ْإِنَّهُۥعَلِيمُ</mark> بِذَاتِٱلصُّدُودِ ﴿ الْمَصْدُودِ ﴿ الْمَصْدُودِ الْمَثَا

وَلُوْ يُوَاحِدُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرُكِ عَلَى هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، ولا ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّيُّ يَزِيدُ ٱلْكَنِفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَجِهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُٱلْكَنِفِرِينَ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا ١ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن المَّنْ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَى الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ ال دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْإِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بِسْ مِلْ الرَّمْ الرَّحْ الرَحْ الرَحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَحْ ا يس المُورِ وَالْقُرْءَ إِنِ الْمُحَكِيمِ فِي إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا فِي ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنُ بَعْدِهِ عَ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٤ تَنزِيلُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١ لِكُنذِ رَقَوْمًا مَّآ أَنْذِرَءَابَآ وَهُمْ مَ فَهُمْ عَنْفِلُونَ ﴿ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكُثُرِهِمْ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَ مِ مَ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْ دَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَرِمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّاجِعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّفُقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مُسَكًّا مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ﴿ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرُ ٱلسِّيِّي مَ ۅٙۘڵٳؽۼۣؿؙؖٱڷ۫ڡۘڴۯۘٲڶڛۜٙؾؿؙٳؚڷۜٳؠؚٲ۫ۿڸ؋ۦٛڣؘۿڷؠؘڹڟؗۯ۠ۅ<mark>ڹٳڵؖٳۺؙڹۜۜ</mark> وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ <mark>فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءُ</mark> ٱڵٲٛۅؙۜۧڸۣڹؘۜڣۘڵڹۼؚۘٙۮ<mark>ڸۺؙڹۜٞؾؚٱڛۜۜ</mark>ۼٙؠ۫ڋۑڵڵۅۘڵڹۼؚۮ<mark>ڸۺؗڹۜؾؚٱڛۜٙۏ</mark>ػٙۅۣۑڵڵ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنَذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَالْنَذِرُ الْوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن مَنِ ٱتَّبَعُ ٱلذِّكَرُ وَخَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ قَبِّلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ وَأُجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِرَمُّبِينِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ عِمِنَ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن السَّمَاءِ وَمَا وَٱضْرِبَ لَمُم مَّنَّلًا أُصْعَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١) كُنَّامُنزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَكِمِدُونَ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓ اْإِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُنَ اوَمَا أَنزَلَ <u> هَن رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مَن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مَن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع</u> يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلُمُ يُرَوُّا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّرَ الْقُرُونِ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ <mark>قَالُوا</mark>ْرَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١ وَءَايَةٌ لِمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْدَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا قَالْوَ الإِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالُواْطَ بِرُكُم مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِّرَتُم فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ آيَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نِّخِيلِ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونِ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ اللَّهِ اللَّهِ رَجُلٌ ا وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ ١٠ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم مَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ الْأَلْمُواْ مَن لَّايِسَّئُكُمُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شُومَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا تُنْكِبْتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَـةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ مَا عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِه عَدًا إِن فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ١٠٠ وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١) وَٱلْقَصَرَقَدُّ رَنَاهُ مَنَازِلَحَيُّ يُنقِذُونِ <u>۞ إِنِّي</u> إِذَا لَّفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّتٍ ءَامَنتُ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمُا آَن تُكُرِكُ بِرَبِّكُمْ فَأَسَّمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قُوْمِي القَمرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَكُ يَعْلَمُونَ شَ<mark> بِمَاغَفَرُ لِي</mark> رَبِّي <u>وَجَعَلَنِي مِ</u>نَ ٱلْمُكْرَمِينَ شَ

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِكِهُونَ ۞ هُمُ وَأُزُوَجُهُمْ وَءَايَةً لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي **ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْخُونِ (إِنَّ وَخُلُقُنَّا** لَمُم مِن مِثْلِهِ عَمَا يَرُكُنُونَ ١٠ وَإِن نَشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلاصرِ يَخَ لَمُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَمُثَمِ فِيهَا فَكِحَهُ وَلَمْمُ مَّايَدَّعُونَ ٧٠ سَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّجِيمٍ ١٠٥ وَآمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ وَلَاهُمُ يُنقَذُونَ ١٤ إِلَّارِحُمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ١٤ وَإِذَا أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكْبَنِي عَادَمَ أَنْ لَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خُلْفَكُمْ لِعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ ايَةٍ مِّنْءَ ايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ فَ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطَ مُسْتَقِيمُ ١ وَلَقَدْأَضَلُ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا ( وَالِذَاقِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا اللهِ عَالَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لَهِ مِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ أَطُّعَمُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِ الْيُومُ بِمَا كُنتُمْ تِكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ الْيُؤْمَ نَغْتِمُ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُو صَادِقِينَ ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصِيْحَةُ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَلُونَشَاءُ لَطُمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ وَ فَلَايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَى أَهَا هِمْ يَرْجِعُونَ ٥ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ <u>وَنُفِحُ فِي ٱلصُّورِ</u> فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمُ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يُرْجِعُونَ ( قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحَمَٰنُ عَلَيْهِ الْمَاوَعَدَ ٱلرَّحَمَٰنُ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ وصدق ٱلمُرْسَلُون شَ إِن كَانَتْ إِلْاصَيْحَةُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُوقُرْءَانٌ مُّبِينٌ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعَضَّرُونَ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ الْ لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجُدُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 0

بِسَ مِلْ السِّمْ السِّم <mark>وُٱلصَّنَقَّنتِ صَفَّا ۞ فَٱ</mark>لزَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلثَّلِيَتِ ذِكْرًا۞ إِنَّاإِلَاهَكُمْ لَوَاحِدُ ٤ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّازِيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ٥ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ٢٤ لَايسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَالِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ فَ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْمَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ ۞ فَٱسْتَفْئِمِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَّازِبِ إِنَّ كُلُ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ١٠ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ ١٠ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَ وَقَالُوا إِنْ هَنَذَا إِلَّاسِحُرُمُ بِينُ فِي أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٠ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠ قُلُنعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُوك ۞ المَشْرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ أَنَّ مِن دُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿

أُولَهُ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴿ مَا لِكُونَ اللَّهُ مَا لِكُونَ اللَّهُ مَا لِكُونَ اللَّهُ مَا لِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّ وَلَمُهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ٢٠٠٥ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَ الِهَدَّ لَعَلَّهُم يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُنْمُ جُندُ تُحْضَرُونَ ٢٠٠٠ فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠ أُولَمْ يَرَٱلْإِسْكُنَّ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِي رَمِيكُم ﴿ <mark>قُلُ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى</mark> أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ فَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ شَ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلْنَيُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَآ أَمُرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولُ لَهُۥكُن فَيكُونُ ٢٠٠٠ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ٢ المُعْنَا وَالْمُعْنَا وَلِمْ وَالْمُعْنَا وَلِمْ وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنِا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَلَامِنا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنِا وَالْمُعْنَا وَلَامِنا وَالْمُعْنَا وَلِمْعِلَا وَالْمُعْنَا وَلَامِنا وَالْمُعْنَا وَلَامِنا وَالْمُعْنِا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْلِمِ وَلَامِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَلَامِ لِمُعْلِمُ وَلَامِ وَالْمُعْلِمِ وَلَامِ لَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَلَامِ لَمْ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ والْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمِعِلَامِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْمِ و

<mark>يَقُولُ أَءِنَّكَ لَ</mark>مِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ شَي أَ<mark>ءُ ذَا</mark>مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ٢٠٠ بَلُهُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا لُوا إِنَّاكُمْ كُنَّهُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ ﴿ لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهُ لَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلُعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ قَالُواْ بِلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنَّ ٱلْجَحِيمِ ٥٠ قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ٥٠ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٠٠ أَفَمَا نَعُنُ بِمَيِّتِينَ ١٠٠ إِلَّا مَوْلَتَنَا بَلُكُننُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ (٣) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ (٣) فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ وَ فَإِنَّهُمْ يُوْمَدٍ ذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٱلْأُولَىٰ وَمَانَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَلْذَالْمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ لِمِثْلِهَنْذَافَلْيَغْمَلِٱلْعَكِمِلُونَ ۞ أَذَٰلِكَ خَيْرٌنُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ا الله عَمْ الله الله الله الله عَلَى إِلَّهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ الل ٱلزَّقَوَمِ ١ إِنَّاجَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ١ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَرُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ لِشَاعِيَ بَعَنُونِ ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِللَّهِ اللَّهُ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ٢٥ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ا فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمِ ﴿ ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ كَالْمُحْمِيمِ اللهِ وَ إِلَّاعِبَادَاُسَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ٤ أَوْلَتِبِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ١ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَيْءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ مُلَيْءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ (اللهُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ عَلَى سُرُرِيُّمُ قَلْبِلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأُ وَّلِينَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم وَنَا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ ﴿ ثَا بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ مُّنذِرِينَ ١٠٠ فَأُنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠ الله فيها غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَا دَعْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ فَا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَدْ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٨ سَلَمُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مِا إِنَّا كُذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَعْزِي اللَّهِ الْمُحْسِنِينَ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ فَنَ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ فِي وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ ثُمُّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١١٥ ١ وَإِنَّ مِن ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَكُمُّ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ شِيعَنْهِ عَلْهِ عَلْا بِرَاهِيمَ شَي إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ شَي إِذْ قَالَ الله الله المُعْمِدُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَاتَعُبُدُونَ ١٠٥ أَيِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٱلصَّالِحِينَ ١ نَ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ١ مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ شَنَّ وَلَقَدْمَنَ نَاعَلَى مُوسَى فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ (١٠) فَنُولُواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَمْ مُ وَهَكُرُونَ إِنَّا وَبَعَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٥ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا الله وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِينَ اللهَ وَءَاللَّنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ بِٱلْيَمِينِ ( اللهُ الل ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَ هُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكُّنَا وَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ مِبْنَيْنَا فَأَلْقُوهُ عَلَيْهِ مَافِي ٱلْأَخِرِينَ (إِنَّ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَكُرُونَ فِي ٱلْجَحِيمِ ١٧ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ ا إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُمَامِنُ <u>ۅؘقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ</u> عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ اللهَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ مَا لَانَنْقُونَ إِنَا أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ يَبُنَيَّ إِنِّ آرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي ٓ أَذَبُكُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَى ْ قَالَ ٱلْخَيْلِقِينَ ١ اللَّهُ رَبَّكُورُ وَرَبَّءَابَآبٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ يَكَأَبُتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤُمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ أَنْ

مَالَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ (فَقِي أَفَلَا نَذَكُرُونَ (فَقَ أَمْ لَكُو سُلَطَانُ مُبِينُ فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (٧٠) إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١١٠) وَ فَأَتُوا بِكِنْبِكُمْ إِن كُنْنُمْ صَدِقِينَ (١٥٥) وَجَعَلُواْ بَيْنَدُ، وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ إِنَّ سَلَنَّمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٠٠ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣) وَإِنَّ لُوطًا يَصِفُونَ (١٥٥) إِلَّاعِبَادَاُللَهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١١٠) فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعْبُدُونَ (١١١) لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٣) إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْعِينَ (١٣) إِلَّا عَجُوزًا مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ إِن إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ اللَّهِ وَمَامِنَّا إِلَّا فِي ٱلْعَابِرِينَ (١٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ (١٥) وَإِنَّكُو لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّ وَإِنَّا لَنَحَنُّ الصَّافُّونَ (١٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِٱلْيُلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ آلَ وَإِنَّا يُونُسُ لَمِنَ الله وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ الله لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًامِّنَ الْأُوَّلِينَ الله لَكُنَّا ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ عِبَادَاً لللهِ المُخْلَصِينَ (أَنَّ فَكَفَرُواْ بِهِ عَفَسُوْفَ يَعْلَمُونَ (اللهُ وَلَقَدُ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَأَلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَمُلِيمٌ ١ فَكُولًا أَنَّهُ سَبَقَتَ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا لِلَّهِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو كَانَمِنَٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ جُندَنَا لَمْ مُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ اللَّهِ فَنُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهِ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ ﴿ فَنَبُذُنَكُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ فَإِنَّا مَا مَا عَلَيْهِ شَجَرَةً يُبْصِرُونَ (١٧٠) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٠) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِمِ مُسَاءَ مِّنَ يَقُطِينِ اللَّهِ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اللهِ صَبَاحُٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِ مَ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ يُبْصِرُون الله الله عَن رَيِّك رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون الله الله عَمَّا يَصِفُون الله وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ ١٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِنَا ثَاوَهُمُ وَسَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ شَاهِدُونَ فَ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا المَيْنَ الْمُولَةُ إِلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ (١٥٣)

ٱصِّبْرَعَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ بِسْ مِلْسَالِكُمْ الرَّحْمَلِ ٱلرِّحِهِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ فَ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ فَ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١٠) وَٱلطَّيْرَ ۘڴڗٲؙۿ۫ڶڴؽٵڡؚڹڨٙڹٝڸۿؚؠڝؚۜڹڨٙۯڹؚڣؘٵۮۅٳ۫ۊٙڵٳؾؘڿؚڽؘؘڡؘٵڝؚ<del>۞ۘۅؘۼؚڹ۠ۅۜٲ</del> مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُولِ فِي وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُم وَقَالَ ٱلْكَيفِرُونَ هَلذَاسُحِرُ كُذَّابُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ أَجَعَلُ لَا لِهَا وَاحِدً إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ٥ وَأَنطَلَقُ لَمَلاً ٱلْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرد فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُو ۚ إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ يُكُوادُ خَصْمَانِ بَعَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشُطِطُ مَاسِمِعْنَابِهَنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ <mark>إِنْ هَنَدَآ إِلَّا ٱخْنِلَقُ ۞ أَءُنزِلَ</mark> وَٱهْدِنَآ إِلَى سُوآءِ ٱلصِّرَطِ ٢٠٠ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ وِتِسَعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ١ قَالَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيُّ بَلِلَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ المُوعِندُهُمْ خَرَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ أَمْ لَهُم لَقَدْ ظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلْخُلُطَّآءِ لَيَنْغِي مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ آفَلَيْرَ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَكِ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُرِدُأُنَّمَا فَنُنَّهُ فَٱسۡتَغْفَرُرَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١ كُذَّبِتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ الله المُعُفَرُنَا لَهُ وَاللَّه وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَعَابِ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ ١٠٥ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لُتَيْكُةِ أَوْلَكِيكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ <mark>إِنكُلُّ إِلَّاكَذُّبَ ٱلرُّسُل</mark>َ وَ يَكُاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأُحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّا لَهَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيْضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَا أَبُّ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ ١ مِن فَوَاقٍ ١٥ وَقَالُواْ رَبُّناعِجٌ للَّنَاقِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأُلْبِ <u>وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ</u> وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَ وَخُذْبِيدِكَ ضِغْتَافَا صَرِب بِهِ عَوَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّادِ ﴿ أَمْنَجُعَلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ فِي وَأَذْكُرْعِبُدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ <u>ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ</u> أَمْرُجَعَكُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ فَ إِنَّا آَخَلَصْنَاهُم بِغَالِصَةٍ ذِكْرَى ﴿ كَنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايِدِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا اللَّهِ عَالَمَ الْمُؤلُّولُ وَلُوا اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْأَلْبَابِ أَنَّ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ٱلدَّارِ ١ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ١ وَأَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ١ هَا هَاذَا ذِكُرُ الْ اللهُ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّدِفِنَاتُ ٱلِّجِيَادُ ﴿ كَافَعَالَ إِنِّي اللَّهِ اللَّهِ الْ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (اللَّهِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ الله مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ قِكِيرَةٍ وَشَرَابٍ رُدُّوهَاعَكَ فَطَفِقَ مَسْكُابِٱلشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ١٠ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ سُلِيمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عَكَا أُمُ الْأَنْ الْبُ عَلَى كُرْسِيّهِ عَكَا أُمُ الْغُفْر ٱلْحِسَابِ (٣) إِنَّ هَنْذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ (١٠) هَـنَّا وَإِنَّ ڸ<mark>ۣۅؘۘۿڹ</mark>ڮڡؙٛڶڴؘٵڵۘۘٳێڶڹۼؚۑڵؚٲۧۘۘۘڂۘۮٟڡؚۜڹۢؠۼۧڋؚؽؖؖٳڹۜۘڮٲ۫ڹؾ<mark>ؙۘڷٚۅؘۿۜٵڹٛ۞</mark> لِلطَّعِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ٥٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ أَلِهَادُ ٢٠٠ هَذَا فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرْخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ( اللَّهَ يَطِينَ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ (٥٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُورَجُ (٥٠) كُلُّ بَنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ ﴿ لَهُ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ مَا هَلَا اللَّهُ مَلَا هَندَافَوْجُ مُّقَنَحِمُ مَّعَكُمْ لامرَحَبَّا مِهُ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥) عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أُوْأُمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ (وَ ) وَإِنَّ لَدُرعِندَ نَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ قَالُواْ بِلَ أَنتُمُ لَا مَرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فِي عَسَى ٱلْقَرَارُ نَ مَابٍ فَ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَذِي مَسَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ١٤ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ بَارِدُ وَسُرَابُ ١ <u>قَالْوَاْرَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَ</u>نذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ۗ

قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ فِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدَّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ إِنَّ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥) قُلِمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتَكَلِّفِينَ انْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعَدَحِينِ ٱلنَّارِ ﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُنِ قُلُهُونَبَوًّا وَ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال عَظِيمُ ﴿ اللَّهُ أَنَّمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلَّهُ الْأَعْلَىٰ عَظِيمُ الْأَعْلَىٰ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيهِ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًامِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَحْتُ فِيهِ ٱڵٚڮؾۜڹٳۘڵڂقۣۜ<u>ڣؘٱۼؠؙڋٱڛۜۧ؋ؙۼٝڸڞۘٵڵٞۿٱڵڋۑڹ</u>۞ٲ<del>ڵٳ</del> مِنرُّوجِي فَقَعُواْ لَدُ مِسْجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَا لَمَكَيْ كُهُ مُ لَهُمْ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَأُولِكَ آءَ أَجْمَعُونَ ( إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ <mark>ێٙٳۣؠ۫ڸۣۺٛڡٵڡؘڹۜۼڮٲ۫ڹۺۘڿۘۮ</mark>ڸڡٵڂؘڷڡٞؾۘ۠ؠؽۮؽۜٲڛ۫ؾۘڴؠڒۛؾٲٛمؙػٛڹت فِي مَاهُمْ فِيدِ يَغْتَلِفُونِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَٰذِ بُّ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَالَ أَنَا ْخَيْرُ أُمِّنْهُ حَلَقُنْنِي مِن قَارٍ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ كَفَّارُ اللَّهُ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا اللهُ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ وَهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُ ٱلْيَـٰ لَعَلَى ٱلنَّهَارِ ٱلمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَامَرَ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ١٩٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٩٠ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞

قُلْ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُكُمِ ثُمَنِيَةَ أَزُوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَنَّ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمِ عَظِيم خَلْقًامِّنَ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَن ِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الله الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ رديني الله فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِدِةً اللهُ وَاللهُ مَا شِئْتُم مِّن دُونِدِةً ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُو ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ (١٠) لَهُم مِن فَوْقِهِم ظُلَلٌ مِن ٱلسَّارِ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِءِعِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كَنَبُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ ،عَلِيكُ إِبْدَاتِ ٱلصُّدُودِ ٢ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيْ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خُوَّلَهُ وَ فَبَشِّرْعِبَادِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ ٱلْحُسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوۤ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ١ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِدِ مَّ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَّارَبَّهُمْ لَكُمْ عُرَفُّ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُّ مَّبْنِيَّةٌ تَجَرى ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْ هُوَقَنِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحْذَرُ ٱڵؙٲٛڿؚۯةؘۅؘؠۯ۫جُۅؗٲۯڂۛڡڐؘۯؾؚڡؚؚ<mark>ۦؖڨؙڶۿڶۑؘڛ۫ؾؘۅؚؽٱڵؘۮؚۑڹ</mark>ؘۑڠؙڶڡؙۅڹ<mark>ۘۅؘٱڵۮؚؽڹ</mark> مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ أَنَّ أَلَمْ تَرَ ڵٳێۼڵمُوڹؖٳڹۜۜڡٵؽؾؘۮؘڴۯٲٛۉڷ۬ۅٲٲڵٲؙڶڹٙٮؚؚ۞<mark>۫ڡؙؙڶؽۼؚڹٳۮؚٱڵۧۮؚؾڹ</mark>ؘ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِيْنَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغِّرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُّغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ شُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَ رَا الْمُعَّ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةُ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ١

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّيِّهِ فَوَيْلُ اللهِ فَمَنَ أَظُلُمُ مِمَّن كُذُبُ عَلَى ٱللهِ وَكُذَّب بِٱلصِّدُقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ آَنَّ وَأَلَّذِى لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكِكَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ ١ جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ ٱللَّهُ نَزُّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَامُّ تَشَيبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ لْمُم مَّايَشَاءُ ون عِندَريبِم ذَالِك جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ مُعَايَشَاءُ ون عِندَريبِم ذَالك جَزَاءُ ٱلمُحْسِنِينَ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ لِيُ كَفِرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُو أَيْعُ مَلُونَ ﴿ أَلَيْسُ ٱللَّهُ بِكَافٍ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اللَّهُ أَفْمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسْوَة عَبْدَهُۥ وَيُحُوِّفُونَكَ بِأَلْذِينَ مِن دُونِهِ <mark>وَمَن يُضَلِل</mark>ِ ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكَّنُهُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلِّ اللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلِّ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ ٱلنِّسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْفِقَامِ (٧٠) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ لَايَشَعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يُتُم مَّاتَ دْعُونَ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْكَ الِلنَّاسِ فِي مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَهُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ عَ هَنَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ١ فَرُءَانَا عَرَبِيًّا أَوْأُرادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عَقُلُ حَسِبى غَيْرَذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالَارَّجُلَا فِيهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونِ ﴿ فَلَ يَكَوْمِ أَعْمَلُواْ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا عَلَىٰ مَكَانَئِكُم إِنِي عَكِمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ لَيَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَائِ يُحَزِيهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٤ اللهُ اللهُ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسُبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَ إِنَّٱ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ <mark>فَمَنِ ٱهْتَكَدُكُ</mark> يَسْتَهْزِءُ ونَ ( فَ) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لْنَكُ فَلِنَفْسِهِ مَ وَمَنضَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنتَ عَلَيْهِم نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ،عَلَى عِلْمِ بَلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ بُوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مُؤْتِهَ وَٱلَّتِي أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَأَقَدُ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى لَم<mark>ْ تَمُتُ فِي</mark> مَنَامِهِ اَفَيُمُسِكُ ٱلِّتِي قَضَى عَلَيْها **ٱلْمَوْتَ** عَنْهُم مَّا كَانُواْيكُسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتٍ ۅۘٲڵۜڍؚڽڹؘڟؘڶمُواْمِنْ هَنَوُّلآءِ <mark>سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ</mark> لِّقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ شَ أَمِ الشِّخَذُو أَمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١٥٥ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ الله قُلْ يَكِعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْتَ نَظُواْ مِن إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ <u>ڗۜڂٛڡٙ</u>ؖۊۘٲڵڷؖٷٳڹۜٵٛڵڷؖۏ<mark>ؘۑۼ۫ڣؚۯ</mark>ؙٳڶۮٛۜڹؙۅۘڹجمِيعاۧٳڹۜڎؙۥۿۅۘ<mark>ٳڷۼؘڣٛۅۯؙٳڶڗۜڿؠم</mark> قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةً وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن وَأَنِيبُوٓ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤٠ فَ<mark>كُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ</mark> العَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ فِي وَأَتَّبِعُوٓ الْحَسَنَمَ الْنِلِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بِينَ عِبَادِكَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُمْ مِن قَبِّلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونِ شَ<mark> وَلُوَّأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا</mark>ُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولُ نَفْسُ بِحَسْرَتَى مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ، مَعَهُ وَلَا فَنُدَوْاْ بِهِ عِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَالْهُمْ مِّنَ ٱللَّهِمَالُمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ٧ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِفَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ <u>وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ</u> إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامُ يُنظُرُونَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا ( وَأَشُرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِأْيَ ءَ وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠٥ وَيُومُ ٱلۡقِيدَمَةِ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذُبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودًةً أَلَيْسَ فِي الله وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٧ جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقُوْلُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ ٱلشُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ فُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُمْ آأَلُمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ لَ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ **أَوْلَيَبِكَ** هَنَدًا قَالُواْ بَلِيَ وَلَنكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ هُمُ ٱلْحَسِرُونِ شَ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَا مُرُوِّنِ أَعَبُدُ أَيُّهَا الله عَلَادُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَاهِلُونَ ١٠ وَلَقَدُ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بِلِ ٱللَّهَ ٱلْجَنَّةِ زُمُرَّآحَتَّى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشَّكِرِينَ فَي وَمَافَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ خَزَنَهُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ 💮 وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ، وَأُورَثِنَا ٱلْأَرْضَ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ عَسُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ نَتَبُوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿

وَتَرَى ٱلْمَلَيْمِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُ مُ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ نَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ الله المنظمة ا ٱلْحَكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمُ تَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ ٱلنَّذِينَ كُفُرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقْتِكُمْ حم الله الكالك عند من الله العزيز العليم الله عافر انفُسكَمْ إِذْ تَدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِى ٱلظَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ <mark>قَالُو ا</mark>ْرَبَّنَا ٓأَمَتَّنَا ٱثَّنَا يُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٠ مَا يُجَادِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كُفَرُواُ فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَا لَكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ صَالَابَاتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلَّ أُمَّتِهِ بِرَسُولِمِمْ ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَكَ فَرَتُكُمْ وَإِن يُشَرِكَ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ الْمُعَالِيَّ ٱلْكَبِيرِ مَنْ مُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحُقُّ فَأَخَذْتُهُمُّ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ أَنْ وَكُذَالِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلُؤكِّرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ١ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْضَ ۉڡۜڹٞڂۅؙڵڎۥ<mark>ؽڛۜؾ۪ڂۅڹ</mark>ؘڄؚػڡ۫ڋۯ؞ؚۜؠؠۧۄ<mark>ٷؽۊ۫ڡڹٛۅڹ</mark>ؘؠۼؚۦ<mark>ۅؘؽۺۘؾؘۼڣؗۯۅڹ</mark> رَفِيعُ ٱلدُّرَ كِنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِينُذِر رَ<mark>يُومُ ٱلنَّلَاقِ (فِلَ يَوْمُ هُم</mark> بَرِزُونَ لَا يَخْفَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمِ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدُعُ رَبَّهُ وَإِنِّ أَخَافُ ٱلْيُوْمَ تَجُنَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمِ إِنَّ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكُبِّرِ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ لَايُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ فِرْعَوْنَ يَكُنُّهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقُضُونَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِكُم وَإِلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِكُم وَإِلْمِيكُ كَاذِبًا بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ وَأَلَمْ يَسِيرُواْ فِي فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمْ يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ١ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ١ كَانُواْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخِذَهُمُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ الْمُلْكُ ٱلْمُلْكُ ٱلْمَاتِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ <mark>ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ</mark> بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَ نَا <mark>قَالَ فِرْعَوْنُ</mark> مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا ٓ أَرَىٰ وَمَـ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكُفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ أُهِّدِيكُو إِلَّاسِبِيلُ ٱلرَّشَادِ ( وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَدَأْبِ قُومِ نُوجٍ وَسُلُطُانِ مُّبِينٍ شَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ١ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ فَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يُومُ ٱلتَّنَادِ (٢) يَوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِينَ عِندِنَا قَالُواْ آقَتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ، وَٱسْتَحْيُواْ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكُنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

﴿ وَيَنَقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ ٱلنَّارِ ( تَدْعُونَنِي لِأَحَفُ فُرَ بِأُللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ مَّ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ١ الْكَرَمُ مِنْ بَعَدِهِ وَرُسُولًا كَنْ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفً أُنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ مُعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ مُّرْتَابُ نَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَتَكَهُمُّ كُبُرَمَقُتًا عِندَاُللَّهِ وَعِندَاللَّذِينَ ءَامَنُوا<mark>ْ كُذَلِك</mark> الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى يُطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّادٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكْهَكُنُ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأُسْبَكِ ﴿ أَسْبَكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللَّهِ فَوَقَدُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْن<mark>َ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ</mark> ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى ٓ إِلَى إِلَى عِرْسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَاذِبًا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ۞ <u>وَإِذْ يَتَحَاّجُُونَ فِي</u> وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَى وَّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓ أَإِنَّا كُنَّا ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (١٠) لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكَرَادِ أَنَّ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّامِثْلُهَا الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓ أَ إِنَّا كُلُّ فِيهَ آ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكَر أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنُ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ فَأُوْلَكَيِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ١ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيـُةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُ ثُرَالْنَّاسِ قَالُوٓا أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم وِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ لايُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُو بَكِيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتَوُا ٱلْكَعْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَلَّتُكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ اللَّهُ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّكَنُواْ وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَاةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٠ وَلَقَدْءَ انْيُنَامُوسَى وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ أَلْتَ اسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ فَالِكُمُ ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسُرَءِ يِلَ ٱلْكِتَبَ (اللهُ هُدًى ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لْآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ فَأَنَّ ثُوْفًا كُونَ وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ الله يَجُحُدُونَ كَذَالِك يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ الله الله الذي جَعَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ وَٱلْإِبْكَنِ شَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكَتِ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ بِعَكْرِسُلُطُكِنِ أَتَكَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا كِبُرُّ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَٱلْحَتُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَفَ أَدْعُوهُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبُرُمِنَ مُغْلِصِينَ لَدُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ ل خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٧ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ نَنْ ٱلصَّلِيحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي مُ عَقِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ٥

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَّابِ ثُمَّ مِن نُّطَّفَةٍ ثُمٌّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَ بَلْغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهِا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ ٱلْمُرَّرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مَنْ فِعُ وَلِتَ بُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى يُجَادِلُونَ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَا تُولُونَ مِنْ ٱلَّذِينَ كَانَّابُواْ ٱلْفُلْكِ تَحْمُلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآأَرُسَلْنَا بِهِ وَرُسُلَنَا فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ الله المُعْنَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ كَانَ عَنِقِبَ أُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَّا أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُ جَرُونَ ١٠٠ مُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَـ لُواْعَنَّا بَلِ لَّمْ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّاللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسَتَهُزِءُونَ شَهُ فَلَمَّا <u>نَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمُ</u> تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَ فَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ تَمْرَحُونَ ١٠ أُدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَ أَفَبِلُسَ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَ عَامًا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَأَوْخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ٥ نُرِينَاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَيَّنَاكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 💮

فَقَضَانُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا الْمُعَامُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَنبِيحَ وَحِفْظَ أَذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذُرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلُ صَعِقَةٍ حمّ اللّ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ وَكُنابُ فُصِّلَتُ عَادِوثَمُودَ اللهُ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ <u>ٵڮٮؖٛڎؙۥڨؖۯ۬ٵڹ</u>ٵۜ؏ڔۘؠؾؖٵڵۣڡؘۜۅٞڡؚٟيع۫ڶمُونَ ۞ <mark>بَشِيرًاۅَنَذِيرً</mark>ٳڡٚٲؙڠۘرۻ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُّدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لُوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَكَيْمِكُةً أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايسَمَعُونَ فَي وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فِأَسْتَكُبُواْ فِي مِّمَّانَدَّعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِيٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوُاْ أَتَ ٱللَّهَ فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَكِمِلُونَ ۞ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِتِنَا يَجَحَدُونَ أَنَّمَا إِلَاهُكُرُ إِلَاهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُ وَالْإِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ (١٠) فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَّ هُمُ كَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٠ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى أَجُرُّغَيْرُمَمُنُونِ ۞ ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ الله وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَكْرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ أَعُدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمُ يُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَاشَمِدُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ شَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَنُزُّلُ عَلَيْهِمُ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱلْمَلَيْهِ كَهُ أَلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحْذَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُدُونَ فِي غَمْنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِكِن ظَنَنتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ أَنُرُلًا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ الله وَذَالِكُمْ ظُنُكُمُ وَاللَّذِي ظُنَنتُم بِرَيِّكُمُ أَرْدَىكُمُ فَأَصْبَحْتُم وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُ وَإِن إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَلَاسَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَاٱلسَّيِّئَةُ يَسْتَعْتِبُواْفَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ فَا فَيَضْنَا لَمُعْمَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِيهِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ، عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ وَلِيُّ حَمِيمُ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آلِلَا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ أَلْعَلِيهُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُرُ تَغُلِبُونَ ١٠٤ فَلَنْفِي<u>قَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا</u>ْعَذَابًا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُوأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ذَلِكَ جَزَاءُ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَأُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ أَعُدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَاءً إِمَاكَانُواْ بِاَيْلِنَا يَجْعَدُونَ إِيَّاهُ تَعَلَّمُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَحَكِّمُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ <u>۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ</u>رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِيِّ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ ، بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْ عَمُونَ ١ ﴿ وَٱلْإِنسِ بَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

وَمِنْ عَايَانِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ا المَّهِ المُرَدُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغُرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا اللهِ المُعَامِهَا المَّاعِدِ مِن أَكْمَامِهَا ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِ<del>ٓىۤ إِنَّهُۥ</del>عَلَىٰكُلِ شَيۡءِ وَمَا تَحُمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ قَدِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَنَ شُركاءى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ٓءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن يَحِيصِ ﴿ <mark>إِنَّهُ</mark> بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۖ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ لَّايسَّتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ وَإِنَّهُ الْكِئَبُ عَزِيزٌ ١٤ لَا يَأْنِيدِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَلَامِنَ قَنُوطٌ إِن وَكَبِنَ أَذَقَنَا لُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعَدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ لَيَقُولَنَّ هَلَا الِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى لِلرُّسُٰلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُلْكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُلْكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي مَا إِلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِنَ وَإِنْ وَعَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَوْدُوعِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَلِي مُنْ أَلْمُ مِنْ مُنْ أَمِنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ مُنْ أَلَّ مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مِنْ أَلِي مُنْ مِنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ مُنْ مِنْ مُعْمِلُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِن رَبِيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ اللَّحُسْنَى فَلَنْنَبِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَوْجَعَلِنَكُ قُرْءَانًا أُعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَكُهُ وَءَا عُجَمِيٌّ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِم نسَنِ وَعَرَيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَاءَ عَرِيضٍ لَايُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ اللهِ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ بِهِ مَنْ أَصَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠ سَنُرِيهِمْ فَٱخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَقُضِي ءَايَلِتِنَافِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَلِّي <mark>مِّنْهُ</mark> مُرِيبِ <mark>۞ مِّنْ</mark>عَمِلَ صَلِحًا أْوَلُمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ١ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلْا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ فَ 

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزُورَ جَا الشُّبُونَةُ السُّبُونَةُ السُّبُونَةُ السُّبُونَةِ السُّبُونَةِ السُّبُونَةِ السُّبُونَةِ السُّبُونَةِ السَّبُونَةِ السَّبُونَةُ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَةِ السَّبُونَ السَّالِقِ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّالِي السَّبُونَ السَّالِقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَّ السَّلِيقَالِقُ السَّلَقِ السَّلِيقَالِقُ السَّلِيقُ السَّلِيقَالِي السَّالِقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ الس وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِما يَذْرَؤُكُمْ فِيدِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهِ بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ حمد الله عَسَقَ الله كَذَلِك يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ا الله عَمْ مَن الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ عِنْوَ حَا وَ الَّذِي أَوْ حَيْ نَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ اللّه ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِ نَّ ٳؚڵؿڬ<mark>ۅؘڡؘٵۅؘڞۜؠ۫ڹٵؠؚۼ</mark>ۦۣٳڹڒۿؚؠۄؘۅڡٛۅڛؘؽۅٙۼڛؽؖؖٲؙڹٲؚ۫ڡؚٙؠؖۄؙٲؙڵ<u>ڐؚۑڹ</u> وَٱلْمَلَيْكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي وَلَانْنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا مِن دُونِهِ اللَّهُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ نَفَرَّقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ ا وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَصْى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ حَوْلِمَا وَنُنذِرَيَوْمَ ٱلْحَمْعِ لَارَيْبَ فِيدِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُرْسِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَحَعَلَهُمْ أُمَّةً وَكِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ فَلِلَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسۡتَقِمْ كَمَاۤ أَمِرْتُ وَلَانَنَّهِ عُاهُوآءَهُمُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٥ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ أَمِواُتُّخَذُواْمِن دُونِدِيٓ أَوْلِيَآ ۚ فَأَلَّهُ هُوَاٰلُولِيُّ وَهُوَيُحِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَخْلُفْتُمْ فِيدِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْ وِتُوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ نَ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِّ قُلَّلًا وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ رَجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرِيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً أَسْ عُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ ونِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورٌ ﴿ ثَنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِٱللَّهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ آوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ عَلِيتُ مُوعِلِهُ مُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبَلُ ٱلنَّوْبَةَ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاء وهُوا لُقَوى أَلْعَزِيزُ <mark>وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ</mark> وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ عُومَن وَٱلْكَفُرُونَ لَمُهُمَّ عَذَابُّ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَوْبَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤَيِدِ عِنْهَا وَمَالَهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ لِعِبَادِهِ عَلَىٰ عُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع نَّصِيبِ أَمْ لَهُ مُشُرِكَ وَأُ اللَّهِ مِنَ ٱلدِّينِ خَبِيرُ بَصِيرٌ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُواْ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ وَيِنشُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَمِنْ عَايْنِهِ عَلَيْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ١ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِ مَامِن دَآبَّةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِم مُشْفِقِين مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ أَنْ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ١٠ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ الْهُمُ مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١

وَتَرَكْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينَظُرُونَ وَمِنْ عَايِنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىدِ (٢٦) إِن يَشَأَيْسُ كِنِ ٱلرِّيحَ ڣۘؽڟ۫ڶڵڹؘۯۅۘٳڮۮۼڮڂۿڕ؋<mark>ۧۦٳڹۜڣۮ۬ڸڬڶۘٲؙؽٮؾ</mark>ؚڵؚػؙڵۣۻڹۜٳڔۺۘػٛۅڔ مِنطَرُفٍ حَفِيًّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ اللَّهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ ا وَيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ١٠ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايِكِنِنَا مَا لَهُمُ مِّن يَحِيصِ (٢٥) فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَلَكُمُ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ فَ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنصُرُونَهُم ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمَ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱللَّهُ عَبُولُ يَتُوكَّلُونَ (٢٣) وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِشْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ٧٦ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ <mark>مِن</mark> مَّلْجَإِ يَوْمَبٍ ذِ<mark>وَمَا لَكُمْ مِّن</mark> نَّكِيرِ اللَّي فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَإِنَّا إِذَا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْكُصِرُونَ ﴿ وَجَزَرُوا السِّيتَةِ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَثَةً بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكِنَ كَفُورٌ ١٠ يَلِيهِمُلْكُ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ <u>ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ ٱنْصَرَ</u> ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشآء مَ يَهُ لِمَن يَشَآء إِنكَا بَعۡد<mark>َ ظُلۡمِهِۦ</mark>فَأُوْلَیٓہِکَ مَاعَلَیۡہِم مِّن سَبِیلِ نَّ اِنَّمَا ٱلسَّبِیلُ عَلَىُٱلَّذِینَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذَّكُورَ ١٤ أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنكَا يُظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمَّ وَيَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ فَ ﴿ وَمَا كَانَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَكُمَن صَبَرُوعَفَ رَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ لِبَشَرِأَن يُكُلِّمَهُ أُلِلَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْيُرُسِلَ (عَنَّ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن ابَعَّدِهِ - وَتَرَى **ٱلظَّلِلِمِينَ** رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْ نَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدِّرِي مَا ٱلْكِئَابُ كُذَالِكَ تُغَرِّجُونَ شَ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُهَا وَجَعَلَ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ ـ مَن نَشَآ اُءُمِنْ عِبَادِنَاۚ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلَّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ إِنَّ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَى<del> صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ صِرَاطِ ٱللَّهِ</del>ٱلَّذِى لَهُ، ثُمُّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا <mark>ٱسْتَوَيْتُمُ</mark> عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ <mark>سُبْحَنَ</mark> مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ٢ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَنْذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا النَّهُ الْحُرُونَ اللَّهُ الْحُرُونَ اللَّهُ الْحُرُونَ اللَّهُ الْحُرُونَ اللَّهُ الْحُرُونَ اللَّهُ الْحُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْحُرُونَ اللَّهُ اللَّاللّ لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواللهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّهِ لَكَفُورٌ مُينِ فَ أَمِ أَمِ أَمِ أَخَذَهِ مِمَّا يَغَلَّقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم حم الله وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ الله إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعْرَبِيَّا بِٱلْمَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوْمَن يُنَشَّوُّا فِي لَعَ إِنَّ حَكِيمٌ ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفَحًا ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَيْمِ كُهُ أَن كُنتُمْ قُومًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِي فِي ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِ دُواْ خُلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ شَهَادَ أَهُمْ وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُ إِلَّا يَغُرُّصُونَ ١٠ أَمْ عَانَيْنَهُمْ ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ كِتَكَبًامِّن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمُسِكُونَ اللهِ بَلْقَالُوا اللهِ عَلَيْ الْمُعَالُوا اللهُ عَالُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالُوا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ ع خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ إِنَّا وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓءَ اثْرِهِم مُّ هُتَدُونَ ١ مَهْ دًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ إِنَّ وَزُخْرُفا وَإِن <mark>ۅٙڲؙۮؘڵڮ</mark>ڡؘٲٲ۫ۯڛۘڵڹٵڡڹڡۜٙڹڵڮ؋ۣڡٙۯۧۑؾڐٟڡۣڹڹۜڋۑڔۣٳؠؖۜڵڡؘۘٵڶؙۘڡؙڗۘڣٛۅۿٳۧ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَريبِكَ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ لِلْمُتَّقِينَ (ثَ) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ, <mark>شَيْطَانًا</mark> الله قَكَ أُولَوْجِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ فَهُوَلَهُ وَيِنُّ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٤٠٤ فَأَنْفَا مَنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَاقَالَ يَعْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ أَنْ <u>وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ</u> وَقَوْمِهِ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مسَيَهُدِينِ إِذ ظَّلَمْتُمُّ أَنَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (١٠) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ (١٠) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ الْقِيلَةُ فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨) بَلْ ٱلصَّدَّأُوتَهُدِىٱلْعُمْىَوَمَنكانَ فِيضَلَالٍ مُّبِينِ مَتَّعَتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١ فَإِمَّانَذُهُ بَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١٤ أَوْثُرِيَّنَّكُ ٱلَّذِي وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٠ أَهْمُ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ الْذِكُرُّ لُكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ وَسَوْفَ تُسْتَعُلُونَ ﴿ وَسَعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مُ مَّا يَجْمَعُونَ ١ وَلُولًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۗ ۞ وَلُقَدُأَرْسَلُنَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْيَنِ مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ وَفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنِينَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 📆

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُتَ بِهَا وَاُتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَطٌّ وَمَانُرِيهِ مِمِنْ عَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكَبُرُ مِنْ أَخْتِهَ اوَأَخَذُنَّهُم مُّسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوٌّ مُّبِينٌ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ١٠ فَلَمَّا كُشُفْنَاعَنْهُمُ اللهُ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْ نَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُواْاللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَي وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن اللهُ هُورَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَمْ أَنَا خَيْرُ مِنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَمَ هِينُ اللُّهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَلَا يَكَادُيُبِينُ أَنَّ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ مُقَّتَرِنِينَ ١٠٠ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَاءُ يُوْمَيِذِ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠ فَكَمَّآءَ اسَفُونَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١ يَعِبَادِ لَاخُونْ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَدَّزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ فَجَعَلْنَاهُمْ وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١٠ الْهُ الْحُكُلُواْ اللَّجِنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَا جُكُرُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْبِهِ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَ<mark>صِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓا</mark> ءَأَ لِهَتُنَا تُحَكِّرُونَ فَي يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذَّا لَأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ و وَلَوْنَشَاء عَلَنامِ مَكُرِمَّكَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ الْأَرْضِ يَخَلُفُونَ تَعْمَلُونَ ١٠٠ اللَّهُ وَفِيهَا فَكِكَهَدُّ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

المُعْنَا اللَّهُ اللّ بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ حم الشيخ المُبِينِ المُبِينِ الْمُأْنِرُ الْمُ فِي لَيْ لَهِ مُّبَكَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ كَمَدَّ مِّن رَبِكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَيْمِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَ ابِا إِكُمُ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ا فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهِ يَعْشَى ٱلنَّاسُ هَاذَاعُذَابُ أَلِيمُ اللهُ رَبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَاب إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٠ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوُاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مُّغَنُونٌ فَي إِنَّاكَا شِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ إِنَّا مُنْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْرَيْ إِنَّا مُنلَقِمُونَ اللهُ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ ٥٠٠ وَمَاظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَاثُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّ كِثُونَ ١٠٠ لَقَدْ جِتْنَكُمْ بِٱلْحُقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَمُ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٠) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَك وَرُسُلْنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ٥٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْ نِ وَلَدُّفَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ (١) سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (١) فَذَرَهُمَ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (لَّهُ) وَهُوَالَّذِي <mark>فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ</mark> إِلَهُ وَهُوَا لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ،عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْرَبِ إِنَّ هَـُولُلآءِ قَوْمٌ أُ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٠) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٠)

إِنَّ يُومُ ٱلفَصِّلِ مِيقَاتُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ يُومَ لَا يُغْنِي مُولًى وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِ كُم بِسُلَطَن مُّبِينِ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ عَن مَّوْلًى شَيْعًا وَلَاهُم يُنصَرُون فَي إِلَّا مَن رَّحِم ٱللَّهُ بِرَيِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرَجُمُونِ ۞ وَإِن لَمْ نُؤَمِنُواْ لِى فَأَعَنَزِلُونِ ۞ فَكَعَا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ **ٱلرَّحِيمُ لَنَّ إِنَّ** شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ لَنَّ رَبُّهُ وَأَنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ تُجُرِمُونَ ﴿ فَأُسْرِبِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ ﴿ كَأَلَّمُهُ لِيَغْلِي فِي ٱلْمُطُونِ ۞ كُغُلِّي مُّتَبَعُونَ اللَّ وَاتُرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُو ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللَّ كُمْ ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأُعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَمُ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ (٥) وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (١) وَنَعْمَةِ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ( فَ فُقُ إِنَّكَ كَانُواْفِيهَافَكِهِينَ ٧٧ كَذَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَاقُوْمًاءَاخَرِينَ ١ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَنذَا مَا كُنتُم بِهِ عَتَمْ تَرُونَ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ٥ وَلَقَدُ وَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ فِي فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ بَعَيَّنَابَنِيَ إِسْرَءِيلَ <mark>مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ شَّ مِن فِرْعَوْنَ</mark> إِنَّهُ، وَ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَقَىبِلِينَ ﴿ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٢) وَلَقَدِ ٱخْتُرْنَكُمُ عَلَى عِلْمُ عَلَى عِلْمَ عَلَى كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِعُورِعِينِ (أَنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ ٱلْعَاكِمِينَ (٢٦) وَءَانَيْنَاهُم مِنَ ٱلْآيكتِ مَافِيهِ بَلْتَؤُا مُبِيثَ فَلَكِهَ فِي عَامِنِينَ فَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِكَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ نَعُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَابَآ بِنَاۤ إِن كُنتُمۡ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ الْمُمْ مِّن رَّ يِكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ حَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَيعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥٠ الله ومَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢

قُللِّلَّذِينَ عَامَنُواْ يَغَفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فِي مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْءَ انْيَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبْوَةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابْلَنَهُ مُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّرَجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أُهُواْءَ ٱلَّذِينَ لَايعَلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَابَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ المُ مَسِبُ الَّذِينَ أَجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ أَن نَجْعَلُهُمْ كَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعُكُمُونَ شَلَّ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهِ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نَ

بِسَ مِلْسَالُهُ السَّمْزِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرِّحْمَرِ حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَنتِ لِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِيخَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ عَايَتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٤ وَٱخْنِكَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّحَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكَحِ ءَايَثُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ قِلْكَءَ إِينَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ عِنُوْمِنُونَ فَي وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ فَي يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَ آفَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايُنِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْمِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ١ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْبِايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيمُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلَّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ شَ

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ (٢٣) أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ هُوهُ وَهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كَأَنسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا <mark>وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُومَا</mark> وَقَلْبِهِ } وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ٱللَّهِ أَفَلًا لَكُومِن نَّصِرِينَ (٤٤) ذَالِكُم بِأَنَّكُمُ التِّخَذُ ثُمُ عَايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُو ا تَذَكَّرُونَ ١ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٢٠) إِلَّا ٱلدَّهُرُوُّمَا لَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٤٠ وَإِذَا نُتَلَى فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢٠) وَلَهُ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ائْتُواْبِ اَبَابَابِنَ آإِن ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَ<mark>وْمِ</mark> المُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِّقِي الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّ الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعُ لَمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ بِسْ مِلْ الرَّحْ الرِّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الر حم النَّ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَن بِزِٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَاخَلَقْنَا ( وَتَرَىٰ كُلُّ أَمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعَىۤ إِلَى كِكَبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ (١٠) هَلْذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ <u>ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ</u> وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَأَمَّا دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَفَامَرْتَكُنَّ ءَايَتِي ثُنَّلَى عَلَيْكُرُ فَأَسْتَكُبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قُومًا ٱئنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَلذَآ أَوۡ أَثكرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ مُّجُرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَا للَّهِ حَقٌ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن مَّانَدُرِى مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظَنَّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ 📆 لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنفِلُونَ ٥

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ وَإِذَا خُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَّاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنُنَا بَيِّنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَنْدًا كُرُهِمًا وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ الْمُرْيَقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَمِيذًا بَيْنِي عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَانُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي وَبِينَكُورُ وَهُوا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلُمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ ذُرِّيَّيَّ إِنِي تُبُتُ إِلَيْكَ <mark>وَإِنِي</mark> مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ نَنَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجُنَّةِ وَعَدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ ٳؚڵؖٳٮؘۜۮؚڽۯؙڡٞؖؠؚؽؙؙ<mark>ؙ۞ڡؙٞڶ</mark>ٲۯءؘؠٙؾؙ؞ۧٳڹػٲڹؘڡؚڹٞعڹۮؚٱڵڷۜ؋ۅۘػؘڣۜڒۛؾٛؖؠؠؚ؋ٟۦ لِوْلِدَيْدِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَّعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن ۅٙۺؘؠۮۺٵۿؚڎؙڝؙؙٚڹڿۣ؞ٳۣڛ۫ڗ<sub>ٛ</sub>؞ۑڶۘۼڮؘؠؿ۫ڸ؋ۦڣٵۘڡؘڹؘۅٱڛؾۘڴؘؠڗۛؠٛٞ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ إِتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَاهَنْدَآ إِلَّا أَسْطِيرًا لُأُوَّلِينَ ١ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّعَ عَلَيْهِمُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَلِذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ شَ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى ٱلْقَوْلُ فِي ٓأُمَرٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوَقِيَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِذِرَ ڵٳؽڟٚٲڡؙۅڹ<mark>ؘ۞ۘۅؘڽٷم</mark>ۜؽڠڒڞٛٲڷٙۮؚڽڹۘػڣۯۅٳ۠ۼڮٲڵڹۜٵڔٲۮ۫ۿڹؾؗٛؗؠٞڟؾٟڹؾؚڮۧۄ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشُرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيُوْمَ تُجْزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْحُوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِ بِمَاكُنتُمْ تَسَتَكُيرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكَنَكُمْ نَفْسُقُونَ ۞

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا ﴿ وَٱذْ كُرَّ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ حَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُواْ فَكَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُّدُ وَالْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ المُ الله الله المعناكِ تَنبًا أَنزِلَ مِنْ بَعَدِمُوسَى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَنِنَا مُصِدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ الله يَعْفُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرُ لَكُم مِّن وَأُبَلِّغُكُم مَّا ٓ أَرْسِلْتُ بِهِ ـ وَلَكِيِّى <mark>أَرَكُمْ وَ</del> فَوْمًا تَجْهَلُونَ شَ</mark> ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١) <u>وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللَّهِ</u> فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينهِمْ قَالُواْ هَنذَاعَارِضٌ مُّطِرُنَا فَلْيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ ۗ أُولِيَآءُ أُولَكِمِ كَ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّ أُللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ شَيْءٍ بِأَمْرِرَجَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ مِخَلْقِهِنَّ بِقُلدِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَى اللَّهِ ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ ٳِنَّهُۥعَلَىٰ كُلِّ شَيْء<mark>ِ قَدِيْرُ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىُ النَّارِ</mark> وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ أَلَيْسَ هَنْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا وَلَآ أَبْصَنْرُهُمُ وَلَآ أَفْءِكُمُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَاثُواْ يَجَحُدُونَ كُنتُ مْ تَكُفُرُونَ فِي فَأُصْبِرُكُما صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسْتَهْزِءُ ونَ ١ وَلَقَد وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سَاعَةً مِّن نَّهَا رِّ بَكُنٌّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ٢ اللُّهُ فَلُولًا نَصَرُهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةُ الله المسلم المس بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

بِسَ مِلْسَاءِ ٱلرَّحْلَزِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكُ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ وَالَّذِينَ تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعُلُمُ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَالْخُقُ مِن وَٱلنَّارُمَثُوِّى لَّمُمْ إِنَّ وَكُأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قَوْةً مِّن قَرْيَكِ رِّيِّهِ مُكُفَّرَعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ آلُهُ أَفْنَكُانَ عَلَى بَيِّنَةٍ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امْنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ مِّن رَّيِّهِ عَمَّن زُيِّنَ لَدُ اسْوَءُ عَمَلِهِ وَالنَّبَعُواْ أَهُوَاءَهُم الْأَعَمُ الْأَلْجَنَة ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى ٱلَّتِي وُعِدَٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مُنِ مَّاءٍ غَيْرِءَاسِن<mark>ِ وَأَنْهَزُمُنِ</mark> لَّهَنِ لَّمَ إِذَا أَثْخُنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُو إِمَّافِدَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرُّبُ ؠؘٮٚۼؘؾۜڒڟۼۛڡٛ<mark>ۮۥۅۘٲؙڹ۫ؠۜڒؙڡؚؚڹ</mark>۫ڂؘؠۧڔڷڐۜۊٟڵؚڶۺۜٮڔۣڣؚڹ<mark>ۅٲؙڹ۫ؠڮۯؙڡۜڹ۫</mark>ۘۘۘؗؗؗۼڛڸؚڡٞ۠ڝڣؖ وَهُمْ فِهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّبِهِمْ كُمْنَ هُوَخَلِا ُ فِأَلنَّارِ أَوْزَارَهَا ۚ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصْرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَلُهُمْ فِي سَيَهْدِيهِمْ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر نَ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ ٥ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمْ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا عَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدا مَكُورُ ١ وَالَّذِينَ كُفُرُواْ <mark>ٲٛۅ۠ڵؘێٟڬٲڵۘڋؚؽ</mark>ؘڟؘبعۘٲڵۜڎؙۘۼڮؗڡؙۛڷ۠ۅؠۣؠۧۅٲڗۜ۫ۼؖۅٞٱ۠ٲۿۅۜٲءۧۿ۠ڕؖ<mark>ڷٚڸؘٷۘٲڵؙٙڎؚؽ</mark>ؘ فَتَعْسَالْمُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ ٱهْتَدُوّا زَادَهُمْ هُدّى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُمْ (٧٠) فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى هُمُ إِذَا جَآءَ تَهُمْ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ فِي اللَّهِ أَفَلَرُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذِكْرَبِهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ <u> ذَلِكَ بِأُنَّ ٱللَّهَ</u> مَوْلِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامُوْلِى لَمُمْ شَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونَكُمْ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ وَلُونَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلُتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَتَّى نَعْلَمُ مُّعَكُمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضٌّ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَاُلْمَغْشِيَّعَلَيْهِ مِنَٱلْمَوْتِ<mark>ۖ فَأُوْلَى لَهُمْ</mark> الْ طَاعَةُ وَقُولُ مَّعَ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُولُ ٱللَّهَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيُّنَ لَمُهُ اللهُ كَانَ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (T) لَكَانَ خَيْرًا لُّهُمْ اللَّهُ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١٠٠٠ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُكُو لِيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا ثُواْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَهُمْ كُفًّا رُفُلَن يَغْفِرَ اللَّهُ كُمُّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ أَمْرَ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَكُّ وَاْعَلَىٓ أَدْبَكِرِهِم وَأَنتُوا لَأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلُكُمْ ١ مِّنْ بَعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ شَي إِن يَسْتَلَكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمْ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ (٧٧) هَنَانَتُمْ هَنَوُلآءِ تُدُعُون ا فَكُنْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَأَدْبَكَرَهُمْ شَيْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطَ اللَّهَ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِ مِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُمْ الْمُحْسِبَ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُعَّالايكُونُواْ أَمْثُلُكُم نَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمٍمْ المَّانِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ ا فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ مُ وَمَن أُوفَى بِمَاعَ لَهَ دَعَلَيْهُ بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ ٱللَّهَ فَسَيْقُ إِنَّهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّ بِينَا ﴿ لِيَغْفِرَلُكُ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آَمُوا لُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسَتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ وَمَاتَأُخُّرَ **وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ** صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ بِأَلْسِنَتِهِ ومَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَيَنْصُرُكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ خَبِيرًا ١ اللَّهُ بَلْ ظُنَنتُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا ١٠ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِنَّا سَيِّ عَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ أُللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَـ لَّذِب أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا (٣) <u>وَلِلّهِ</u> مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكُنِ ٱلظَّايِّينَ <u>ؠۼ۫ڣؚڔؙ</u>ڸؚڡؘڹؽۺؘٳٞٷؠؙۼڐؚڣؙڡؘڹؽۺٳؖٛٷۧۅؘڪٵڹۘٱللَّه<del>ؗۼڣؙۅڒؖٳ</del> بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ رَّحِيمًا ١٠ سَكُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٥ وَلِلَّهِ جُنُودُ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ كَلَامَ ٱللَّهِ <mark>قُللَّن تَنَّبِعُونَا</mark> كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا فَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُلُولِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلِي لَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَتَعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ قُل لِلمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قُوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ بَعْدِأْنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَعِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآَّةُ مُّوْمِنَكُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ لَّرْتَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ مِمَّعَ رَّةً بِغَيْرِعِلْمِ <mark>ۅۜڡؘڹؿؙڟۣۼ</mark>ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥيُدْخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهُارُّ لِيُدُخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِ مِي مَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ وَمَن يَتُولُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ ﴿ لَقَدْرَضِي اللَّهُ عَنِ كُفَّرُواْ مِنْهُمْ مَكَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ١ وَمَعَانِمُ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ ٱلنَّقُويٰ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي لَقَدْصَدُفَ ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ مُّسْتَقِيمًا أَنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْعَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا لَا تَحْافُونَ فَعَلِمَ مَالُمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتُحَافَرِيبًا ١ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلَّهُ دَى وَدِينِ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبُ لَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدْ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

وَلَوْأَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تُّحَمَّدُرَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِرُ حَمَّآءُ بَيْنَهُمَّ رَّحِيتُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَ بَيَّنُوٓا ۗ تَرَيْهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَ<u>لكَ مَثَلُهُمْ</u> فِي ٱلتَّوْرَكَةِ <mark>وَمَثَلُهُمْ</mark> أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأُمْ لِلَعَنِيُّمُ فِي ٱلِّإِنجِيلِكُزرْعٍ أَخْرَجَ شَطْكَهُ، فَالزرَهُ، فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ۅٙڵڮۜنَّٱللَّه<del>َ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ</del>ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرُوَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْإِكَهُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ ٧ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَنَانِ المُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِثِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّمِ الْمُل مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بِيُنَهُمَا فَإِنَّ بِعَتَ إِحْدَنْهُمَا بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ ٱمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ فَأْصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوا تَكُمُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبِيِّنَ أَخُوَيُّكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَ رُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كُجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقَوْمُ مُّن قَوْمٍ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلانِسَاءُ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْراً يَغُضُّونَ أَصُو تَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَيْإِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوۤ الْفُسَكُمُ وَلَا نَنَابَرُواْ بِاللَّا لَقَابِ بِنِّسَ الاِسْمُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَا لَإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٤

الْمِيْوَلِهُ قَامَ الْمِيْوَلِهُ قَامَ الْمِيْوَلِهُ وَالْمَا الْمِيْوَلِيُ وَالْمَا الْمِيْوَلِيُ وَالْمَا الْمِيْوَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّالِي اللَّلَّا لِللللَّا لِلللَّالِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قَ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ١ إِنَّ اللَّهِ عِبْوَا أَن جَاءَهُم مُّنذِر مُ مِّنهُمْ فَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَلْا شَيْءُ عَجِيبُ اللَّهِ فَأَو ذَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ ( ) قَدْعَامِنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَ نَاكِئَابُ حَفِيْظُ فِي اللَّهُ كُذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴿ أَفَالَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَّهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالْهَا مِن فُرُوجِ فِي وَأَلْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْلِتَنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً <u>وَذِكْرَىٰ لِكُلِ</u>ّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ﴿ وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَدَرًكًا فَأَنْكِتُنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَّاطَلُمُ نَضِيدٌ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتَا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كُذَّبَتُ قَبِّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْعَابُ ٱلرَّيِسَ وَثَمُودُ ﴿ وَكَادُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ (٣) وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُومٌ تُبَعِي كُلُّ كُذَّبُ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ النَّهُ أَفْعَيينَا بِٱلْحَلِّقِ ٱلْأُوَّلِّ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ حَلْقِ جَدِيدٍ (١٠)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۗ وَلَا بَحَسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِ<mark>نَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ</mark> رَّحِيمٌ ١ اَنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيُّم خَبِيرٌ ١٠٠ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنَّا قُللَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَلْسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ ۅؘۯڛؗۅڵڎۥۘڵٳؽڸؾ۫ػؙۄٚڔڡؚڹ۫ٲؙع۫مالؚػٛؠٝۺؽ۫ٵ<mark>۫ٳڹۜٞٱللّه عَفُورٌرَّحِيمُ</mark> إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ١٠ قُلَ أَتُّكَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ اللهِ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَىكُمُ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَىكُمُ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّ يَعُلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ وَنَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ ٱلْبِلَندِهَلُ مِن مِّعِيصٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنَكَانَ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنْ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدُ لَهُ، قَلْبُ أَوْأَلْقِي ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ا اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ <mark>ذَٰ لِكَ</mark> مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ **وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورُ ذَٰ لِك**َ مِن لَّغُوبِ (٢٦) فَأُصِّرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِرَبِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠ وَجَاءَتُكُلِّ نَفْسِمَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ١٠ لَقَدُ قَبْلَ طَلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنُ هَاذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ وَأَذْبُكُرُ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ نَ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَذَا مَالَدَىَّ عَتِيدٌ لَنَ أَلْقِيَافِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ الْ يَوْمَ يَسَمْعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا عَنِيدِكَ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبِ فَاللَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا نَعْنُ نَعْيِء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ (اللهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ ءَاخَرَفَاْلُقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ فِي اللَّهِ عَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَايَسِيرُ فَ فَعُنْ أَعْلُمُ بِمَا يَقُولُونَ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٠٠ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ وَمَآأَنتَ عَلَيْمٍ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِأَلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١٠ مَ<mark>ايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى</mark> وَمَآ أَنَاْ بِظَلَّنِهِ لِلْعَبِيدِ النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (تَ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ (٢٦) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ وَالذَّارِيَنتِ ذَرْوَالْ فَأَلْحَيمِلَتِ وِقْرًا اللَّهِ فَأَلْحَرِيَاتِ يُسْرًا الله مَنْخَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ِذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ نِي لَهُمْ مَايَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ٢ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمِّرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِثُ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ۗ ٢

ا قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُ أَيُّهَا المُرْسَلُونَ (بَا قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْلِفٍ ﴿ يُوْفِكُ عَنْهُ مَنْ مُّعْرِمِينَ (٢٣) لِنُرْسِلُ عَلَيْهُمْ حِجَارَةُ مِن طِينِ (٢٣) مُّسوَّمَةُ عِندُرَيْكَ أَفِكَ فَي قُئِلَ ٱلْخَرَّصُونَ فِي ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ يَكُ فَأُخُرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَا فَمَا وَجَدْنَا يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَكُ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهِ ذُوقُواْ فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَ وَتَركَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ فِنْنَتَكُرْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (اللهُ الخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَالِكَ مُعْسِنِينَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّيِينِ (٢٦) فَتُولِّى بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَاحِرٌ أُو مِحَنُونٌ (٢٦) فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللهِ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلبِّلِ مَا يَهْ جَعُونَ (١٠) وَبِاً لَأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَنَبَذْنَهُمْ فِي آلْيَمْ وَهُوَمُلِيمٌ فَي وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ا مَوْلِهِمْ حَقُّ لِّلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللهِ مَعْ الْأَرْضِ عَلَيْتُ ٱلْعَقِيمِ (الْ) مَانْذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ (اللَّهُ لِّلْمُوقِنِينَ نَ وَفِي أَنفُسِكُم أَفلا تُبْصِرُونَ نَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُم اللهُ السَّمَاءِ وِزْقُكُم وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ (٣) فَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ وَمَا تُوعَدُونَ شَ<mark> فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِ</mark>نَّهُ ،لَحَقُّ مِّثْلَ مَآأَنَّكُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّا فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ نَنطِقُونَ ١٠ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ ﴿ وَقُومَ نُوحٍ مِّن قَبِّلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَا لُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ ١ فَرَاعَ إِلَى فَسِقِينَ ١٠ وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠ وَ الْأَرْضَ أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقُرَّبِهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَا هِذُونَ ١٠ وَيَ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ ( الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ( فَأَقْبَلَتِ الْمُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِنَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزُ عَقِيمُ الْعَلَيْ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ١٤ فَ<u>فِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ</u> إِنِّي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ اللهُ عَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوا لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَر ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١

كُذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مِعْنُونٌ أَفَسِحْرُهَا ذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصْلُوْهَا فَأَصْبُرُوۤاْ اللهُ أَتُواصَوا بِهِ عَبِلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠ فَنَو كُلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَلُومٍ ١ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكَرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١٧ فَكَحِهِينَ بِمَاءَ انْنَهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عُالِمِما خَلَقْتُ ٱلْجِحْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ (١٥) مَا أَرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لِنَا مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِمِّصْفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا هُم وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ بِحُورِعِينِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقْنَا ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُوا دَنُو بَا مِّثُلُ ذَنُوبِ أَصْحَكِمٍ مَ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِ كُلَّ أُمْرِي مِاكسب رَهِينُ اللَّهُ وَأَمْدُدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّايَشَّنَّهُونَ ١٠٠ يَنْنَزُعُونَ الْمُؤْرِينُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُودِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْشِيرُ ١ بِسَ إِلَّا عَالَ الْحَالِ ال لَّهُ مَكَأْنَّهُمْ لُوْلُؤُ مُكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ وَالطُّورِ فِي وَكِنْبِ مَسْطُورِ فِي فِي رَقِّ مَنشُورِ فَ وَالْبَيْتِ اللهُ الْوَا إِنَّا كُنَّا فَبَلُّ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمَعْمُورِ ٤ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسَجُورِ ١ إِنَّ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١ عَذَابَرَيِكَ لَوَ قِعُ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يُوْمَعِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا بَعْنُونٍ ١ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّلُرَبُّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّرِى ٱلْمُتَرَبِّصِينَ الْمُ جَهَنَّمَ دَعًا ١ هَا هَا إِنَّ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَدِّبُونَ ١

بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُولُونَ نَقَوَّلُهُ و وٱلنَّجِرِإِذَا هُوَيْ إِمَاضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُويْ فَوَى وَمَا يَنطِقُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ (٣) فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِدِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ عَنِ ٱلْمُوَى آَالِ هُوَ إِلَّا وَحَي يُوحِي عَلَى مَا مُسَدِيدُ ٱلْقُوكَ فِي عَنِ الْمُوكِي اللَّهِ اللَّهُ وَكُلُ فَي اللَّهِ مِن الْمُوكِي اللَّهِ مِن الْمُوكِي فَي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّمِي مِن اللَّهِ مِن مَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّلَّمِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّه إِنَّ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ وَآَامٌ خَلَقُواْ ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ وَهُوَ بِأَلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَنَدَلَّىٰ ٥ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ١ أُمِّ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ فَكَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوْأَدُنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَيُ رَبِّكَ أَمُّهُمُ ٱلْمُصَيِّعِطِرُونَ ١٠٠ أَمْ لَهُمُّ سُلَّرُ يُستَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴿ اَفَتُمَارُ وَنَهُ عَلَى مَايَرَى ١٠ وَلَقَدْرَ اهُ مُستَعِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمْ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَالْمُ الْبَنُونَ نَزْلَةُ أَخْرَىٰ (إلى عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَهَىٰ إِن عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأُوكَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل أَمْ تَسْتَكُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّتْقَلُونَ ٤٠٠ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى شَ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى ﴿ اللَّهُ مُلَكُمُ لَأَى اللَّهُ مُلَكً يَكُنْبُونَ إِنَّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٠٠ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ مِنْ ءَايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُثَرُكَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّيٰ ١٠ وَمَنَوْةَ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ لَهُ أَنْكُونَا ذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ إِنَّ الْكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى الْآَلِفَ إِذَا فِسْمَةُ ضِيزَى ١٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ مَّا أَنزَلَ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصَّعَقُونَ ( فَ كَيُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ فِي وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكُنَّ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا فَا مِرْ لِحُكْمِر رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَيِّحْ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِّهُمُ ٱلْمُدَى آنَ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى إِن فَلِلَّهِ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْ بَرَٱلنَّجُومِ (١) ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٥٠ ٥ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُغْنِي النام شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرَّضَيَ ٢

وَأَنَّهُ مُخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُو ٱلْأَنْثَى ٥ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ١ وَأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَكَيْحِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَى ٧ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَى ﴿ وَأَنَّهُ مُواَغَنَى وَأَقَنَى ﴿ وَأَنَّهُ مُعُورَبُ وَمَا لَمُهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكُ اللَّهُ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَتُمُودُافَا ٱلْمُعَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَادًا ٱلْأُولَى ﴿ وَالْمُودُافَا ٱلْمُعَىٰ ﴿ وَالسَّامُ عَادًا ٱللَّهُ عَادًا اللَّهُ عَلَى ﴿ وَالسَّعْرَىٰ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ٱلْحَقِّ شَيَّا اللَّهُ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ وَقُوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلُمُ وَأَطِّعَىٰ ١٠٠ وَٱلْمُؤْنَفِكَةُ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَا لَكُ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن أُهُوَىٰ ٢٥ فَغُشَّلْهَامَاغُشَّىٰ ﴿ فَيَ فَيِأَيِّءَا لَآءِ رَبِّكِ نُتَمَارَىٰ ٥٠ سَبِيلِدِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى نَكُ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا هَذَانَذِيرُ مِينَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ١٠ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ١٠ كَانِهُ مَينَ اللَّهُ اللَّهُ المِن فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتَوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ١٥٠ أَفِمَنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٥٠ وَتَضْحَكُونَ بِٱلْحُسْنَى (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ وَلَا نَبْكُونَ كُونَ وَأَنتُمُ سَلِمِدُونَ فَيَ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللهِ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعُلَمُ بِكُورٍ إِذْ أَنشَأَ كُو مِن ٱلْأَرْضِ ۅٙٳؚۮ۫ٲؘڹؾؙؗۯ۫ٲڿؚڹؘۜڎٞڣۣؠٛڟۅڹؚٲٛمۜٙۿٮؾػٛؠؖٚڡؘڵٲؾؙڒڴۅۜٲٲ۫ڹڡٛٛڛػٛؠ<mark>ۧۿۅٲؙۼڵۄ</mark>ؙ المَّنِينَ الْمِينَ الْمُينَ الْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الْمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ آَنُ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ آنًا وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ<mark>ّ ٱلْقَحَرُ ۞ وَ إِن</mark> يَرَوُاْءَايَةً يُعْرِضُواْ ا أعنده معلم العيب فَهُو يَرِي فَ أَمْ لَمْ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحُفِ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ فَي وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَ هُمْ مُوسَىٰ إِنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفِّي آلُّا نُرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَآخُرَىٰ وَكُلُ أَمْرِمُّ سَيَقِرُ فَي وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ الله وأن ليس للإنسكن إلا ماسعى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسُوفَ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ٤ حِكَمَةُ ابْكِلِغَةُ فَمَا تُغَيْنِ ٱلنَّذُرُ يُرَى فَأُنَّ أَيْمُ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى فَ وَأُنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَى فَ فَتُولَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نَّكُرٍ ۞ (٤٤) <u>وَأُنَّهُ هُو</u>َأُضَّحَكَ وَأَبْكَى (٤٤) <u>وَأُنَّهُ هُو</u>َأُمَاتَ وَأُحْيَا (٤٤)

وَنَبِتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلَّ شِرْبِ يُعْفَضُرُ ١ خُشَّعًا أَبْصَدُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأْنَّهُمْ جَرَادُمُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيفِرُونَ هَذَايُومٌ عَسِرٌ ٥ ﴿ كُذَّبَتُ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ (أَنَّ فَكُنْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونُ وَٱزْدُجِرَ ٥ فَكَعَا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ الْمُحْفَظِرِ فَ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ <mark>ڒۘبۜۜ</mark>ۜ؋ۥۧٲ۫ێۣٙڡۘۼؙڷۅبؙٞڣٱڹٛڝؚڔۧ۞<u>ڣؘڣۜڂۘڹٵٙٲ۫ڹۅۜٛڹٱڵڛۜۜڡؘٳٙ؞</u>ؚؠؘٳٙۦٟؗڞ۫ؠٚۄٟڔٟ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرٍ ١ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ٢ إِنَّا أَرْسَلْنَا الله وَفَجِّرُنَاٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِ نَجَيَّنَكُمُ بِسَحَرِ اللَّهِ نَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ إِنَّ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كَذَالِكَ بَحِّزِي مَن شَكَر شَي وَلَقَد أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوۤاْ بِٱلنُّذُرِ لِنَّ وَلَقَدُّ رَوَدُوهُ عَنضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ كُفِرَ إِنَّ وَلَقَد تَرَكُنكهَآءَايةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١٠٠ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ لِنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ عَذَابِ وَنُذُرِ ٧٣ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١٩ اللُّهُ كُذَّ بَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٦ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِفَهُلُ مِن مُّدَّكِرٍ رِيحَاصَرُصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ فَا تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فَ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ فِي كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ فَكُفّ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ ٱخْذَعَ بِيزِمُّ قَنْدِرٍ ١٤٤ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَيْ كُمُ أَمْلِكُمْ بَرَآءَةً لِلدِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ مِن كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ مِن فَقَالُوٓا أَبْشَرَا فِ ٱلزُّيْرِ اللهُ أَمْرِيقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعُ مُنْنَصِرٌ ﴿ اللَّهُ مُرْمُ ٱلْجَمْعُ مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ نَ أَوُلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُر ١ فِي بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَى وَأَمَرُّ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُو كُذَّا بُ أَشِرُ ٥ سَيَعُ لَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ اللهُ المُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَشُعُرِ ١٠٠٠ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ١ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ۞

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ (١١) وَمَآأُمُرُنَآ إِلَّا وَحِدُهُ كُلُّمْجِ بِٱلْبَصِرِ أَنْ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلِ مِن مُّدَّكِرٍ ١٠ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ مرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ كَالْمَانِ مُلَا مُرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَ الْآءِ فِي ٱلزُّبُرِ ٥ وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسَتَظرُ ١ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١) يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللُّوَّلُوُ وَٱلْمَرْجَاثُ (١٠) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَدِّ بَانِ ٢٥ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعَلَمِ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُرِ فِي اللَّهِ عَدِصِدَةٍ عِندَمَلِيكِ مُّقَنْدِر ٥ (الله عَلَيْ عَالَهُ عَرَبِكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ كَلِّهُ عَلَيْهَا فَانِ الْ وَيَعْفَى المنابع المناب وَجَّهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ <mark>فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّذِ بَانِ</mark> بِسْ مِلْسَالِهُ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ الله المُعَالَةُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ٱلرَّحْمَانُ ١٠ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ١٠ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ١٠ <mark>ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ نِي</mark>َ سَنَفُرُغُ لَكُمُ أَيْثُهَ ٱلثَّقَلَانِ فَيَأْيِّ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٠ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ ءَالْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتُ يَعَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ ٥ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقطًا رِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا لَانَنفُذُوك اللهُ الله يَطْعَوا فِي الْمِيزانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ الْوَزْبَ بِٱلْقِسْطِ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٠٠٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ٥ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١ شُوَاظُ مِّن نَّارٍ وَنُحَاشُ فَلَا تَننَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا فِيهَا فَكِكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ تُكَدِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ وَٱلرَّيْحَانُ شَ فَبِأَيِّ ءَالُآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ شَخَلَقَ الْكُ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( فَيَوْمَ بِذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ١ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ إِنسُّ وَلَاجَانُّ آنَ فَ<mark>إِأْيِّءَ الْآءِ رَبِّ كُمَا تُكَدِّبَانِ</mark> مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۞ فَ<mark>بِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ</mark> ۞

<u>ڣؠ</u>ۣڡٵڣؘڮۿڎٞۅؘۼۘٚڶۘۅڒڡۜٵڽٞٞ۞ڣ<u>ؠؚٲ۫ؾٵڵٳۤ؞ڒؾؚػٛڡٵؿؙڴڐؚۜؠٵڹ</u> يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (الْ)فَبِأَيِّ فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ نِنَ فِبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُورٌ اللَّهِ مُورُّ <u>ٵٙڵٳٓۦ۪ڔۜؾؚػٞڡٵؾؙػؘڍۜؠٵڹ</u>۞ۿۮؚۄۦجؘۿؠۜٞٵٞڷؚۜؾؽ۠ػؙڐؚڋۻۭٵٱڶٞٛڂؚٛڕڡٝۅڹ مَّقُصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (١٧) فِبَأْيِءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٧) (٤٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ (٤٤) <u>فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ</u> لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ (إِنَّ فَبِأَيِّءَ الْآءِرَبِّكُمَا ثُكُلِّ بَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ۞ فَ<del>بِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ</del> وَ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (١٠) فَبِأَيِّ ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ <u>ءَالَآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) لَبُرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْحَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧٧)</u> تَجْرِيَانِ ٥٠ فَبِأَيَّ عَالَآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِيهِمَا مِنكُلِّ فَكِهَةٍ المُولِعُ الْوَاقِعِ عُرِينًا الْمُولِعُ الْوَاقِعِ عُرِينًا الْمُولِعُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمِ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ لِلْمُؤْلِمُ اللّهِ لَلْمُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ زَوْجَانِ (٥) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٥ مُتَّكِءِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ <mark>۞ فَبِأَيِّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا</mark> بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوقَعَنِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ وَلَاجَآنَ اللَّهِ مَ إِنَّ كُمَا اللَّهِ رَبِّكُمَا اللَّهِ رَبِّكُمَا اللَّهِ رَبِّكُمَا اللَّهِ وَكُلَّ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ ا إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا فِي وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالْ بَسًّا وَٱلۡمَرۡجَانُ ۞ فَ<mark>بِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ</mark> ۞ هَلۡجَزَآءُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا ۞ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَثَةً ۞ فَأُصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْمُتَعَمَّةِ مَا أَصْحَابُ ٱلۡإِحۡسَنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَنُ ۞ <mark>فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّ بَانِ</mark> ﴿ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ ﴿ فَيِأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ۞ أَوْلَيَإِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ اللهُ مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فِي مَا فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّا ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَيِأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ مَا ثُكَدِّ بَانِ مَا اللَّهِ مَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ عَلَى شُرُرِمُّوضُونَةِ ١٠٠ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٠٠

ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّا ٓ لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) **لَا كِلُونَ مِ**ن شَجَرِ مِّن زَقَّو مِ (٥) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا فَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينٍ فَالِوُنَ مِنْهِ اللَّهُ الْمُطُونَ (٣) فَشَرْ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (٥٠) فَشَرْبُونَ الله يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ٥٠ هَذَانُزُلْمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٠ نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا ٥ وَكَمِ طَيْرِمِمَا يَشْتَهُونَ ١ وَحُورٌ عِينُ ١ كَأَمْثَ لِ ٱللَّوْلُو تُصدِّقُونَ ﴿ وَالْفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ مَعْلُقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ ٱلْمَكْنُونِ ٢٦ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ١٠٤ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُواُ وَلَا ٱلْخَلِقُونَ ١٠ فَيُ فَعُنُ قَدَّرُ نَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ اللهُ تَأْثِيمًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ مَّغَضُودِ ﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ﴿ وَطُلِّ مُّدُودٍ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله وَمَآءِ مَّسَكُوبِ إِنَّ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ إِنَّ لَّامَقُطُوعَةٍ وَلَا اللهُ عَانَتُ مُ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَعُنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّنَاهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَمْنُوعَةِ (٣٦) وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةِ (٢٦) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ (٢٦) فَجَعَلْنَهُنَّ حُطكمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ فِي إِنَّا لَمُغْرَمُونَ فِنَ اللَّهُ لَعُرُمُونَ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا فِي لِإَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّ عُلُّةُ مِّنَ ا أَفَرَء يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُون اللهَ عَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْحَبُ أَمْ خَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَنَسُ آءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُرُونَ ٱلشِّمَالِ (اللَّهُ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللَّهُ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ (اللَّهُ الرِّدِ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ أَنْشُأْتُمْ شَجَرَتُهَا آمَرُ وَلَا كَرِيمٍ ١٤٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ١٤٥ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ نَحُنُ ٱلْمُنشِعُونَ (٧٠) نَحُنُ جَعَلُنكها تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكرَابًا نَ فَسَبِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ نَ ﴿ فَكَلَآ أَفْسِمُ وَعِظَمًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْإِتَّ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ٥ وَإِنَّهُ الْقَسَمُ لَّوْتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ١ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٩ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٥٠٠

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِنَّهُ لَقُرُءَ انُّكْرِيمٌ ﴿ فِي كِنْبِ مَّكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا عَلَى ٱلْعَرُّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلَ مِنَ ٱلْمُطَهَّرُونَ (١) تَنزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْعَامِينَ (١) أَفَيهَذَا ٱلْحَدِيثِ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكُذِّبُونَ۞ فَلُولًا بَصِيرٌ ٤ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ (٥) وَأَنتُمْ حِينَيِذٍ نَنظُرُونَ ١٩ وَنَعُنْ أَقُرَبُ ٳٟڵؿۅؚڡؚڹػٛؠٞۅؘڵڬؚػڹڵۜڵڹؙٛڝؚۯۅڹۜ۞<mark>۫ڣڵۅؙڵٳۜٙٳڹڰؙڹؿؗؠٞۼؙؠۯڡۜڋۑڹؚۑڹ</mark>ؙ وَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَاعِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ (١) تَرْجِعُونَهُ آ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيكِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُّكِيرُ ٧ وَمَالَكُمْ لَانُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٱلْيَمِينِ ١٠ فَسَلَامُ لِكُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ١٠ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينَ ١ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ١ وَتَصْلِيلُهُ جَعِيمٍ أَخُذَمِيثَ قُكُرُ إِن كُنْهُم مُّ وَمِنِينَ ٥ هُو اللَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَايَتِ بِيّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ وَ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ ٥٠ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ الْمُورِينَ الْمُرْامِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرامِينَ الْمُر ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَسْتَوِى مِنكُرُمَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ وَقَانَكُ أَوْلَيْ إِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُو أُمِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مُلْكُ وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ الْخُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ مَن مَن ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَيِي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٢ ٱلَّذِي يُقِرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كُرِيرُ عُلَ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّاتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ءَامَنُواْ ٱنْظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمُ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا <u>ٱلدُّنْيَا</u>لَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيَنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِغَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ أَثْمٌ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بِالْحُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِئَكُمْ فَانْتُمْ مُصَفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَ عُ ٱلْخُرُودِ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّصْتُمْ وَالرَّبَاتُمْ وَعَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ سَابِقُو ٓ أَإِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ فَأَلْمُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا وَٱلْأَرْضِّ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضَلُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغَشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو اللَّهُ أَو اللَّهُ الْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ١ مِّن قَبْلِأَن نَّبُرَأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكُيْلًا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنَكُمُ وَٱللَّهُ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيكتِ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورِ شَ ٱلنِّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ إِنَّ ٱلْمُصِّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو**َٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ** ۞ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ٥

بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِهِ قَدْسَمِعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يُسَمِّعُ تَحَاوُرُكُمُ آ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّاهُرَ أُمَّهَاتِهِم ۗ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِن نِسَآ مِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ٥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ( فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَسِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ فَي إِ<mark>نَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُونَ ٱللَّهَ</mark> وَرَسُولَهُ كَبِتُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَاينتِ بَيِّننتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُمُ مريمًا عَمِلُوا أَحْصَىنَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ

لَقُدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, وَرُسُلَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ فَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَابَ فَمِنْهُم ثُمُّهُ تَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (١) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلَّإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنُبْنُ هَا عَلَيْهِ مَر إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَكَسِقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمَشُّونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِتُالْيَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُ وِنَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَبِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَىكُمْ ٱلمُ تَرَأْنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لِكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ مِن بَجُوك ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدۡنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثَرَ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم إِنَّ ءَأَشَفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَيكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ مَرَّ إِلَى ٱلَّذِينَ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَكَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تُولُواْ قُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ <mark>ۅۘٵؙڷٝۼؙۮٞۅٚڹؚۅؘمَعۡصِيبَ ٱلرَّسُولِ</mark> وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَم*ْ*يُحَيِّكَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً [ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ يَعْمَلُونَ (اللَّهُ النَّحُذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهُ آفَهِ أُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِآلَجِ ثُمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوَّا عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أُمُوا لَهُمْ وَلَا أُولُكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ بِٱلۡبِرِّوَٱلنَّقُوَىٰٓ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِىۤ إِلَيۡهِ تَحۡشَرُونَ ۖ **ۚ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ** ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ ,كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ﴿ ٱسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلْهُمْ ذِكْرَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُ وَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِ كَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَئِ كَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٱللَّهُ لَكُمْمٌ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَتَبُ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقَوُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِ<u>نَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ</u> ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْتُرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلُهُ,عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَايكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأُغَنِيكَ مِنكُمْ وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهُنَكُمْ عَنْدُفَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفَقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ <mark>ٓ أُولَيَإِك</mark>َ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِ ذُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةٍ مِّمَّآ أُوتُواْ وَبُوَّ ثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ<mark>فَاوُلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ نَ</mark>

لَّا يَجِ دُقُومًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَهُمْ أُوْأَبْنَ آءَهُمْ أُوْ إِخْوَانَهُمْ أُوْعَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَتِبِكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ <mark>وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى</mark> مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَ دُخْلِدِينَ فِيهَ آرضِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ أُولَيْمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوَ ٱلَّذِي آُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكِرِهِمُ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَّاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحَرِّبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَنَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ فَ وَلُولًا آن كُنْبُ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأْ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ١

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّ وُّا وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلُنَا ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِعَدِّ وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُ وفُ رَّحِيمُ ١ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْكِئَابِ لَهِنَ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ أَنَ لَوَأَنزَلْنَاهَاذَا أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ المَنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِجُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّن ﴾ ٱلأَذْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُون ١ الله الله عَمْوَالله الله عَمْوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ <u>لَأَنْتُمْ أَشَدُّرُهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ُ</u> هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ شَ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو لَا يَفَقَهُونَ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُعَرِينُ تُعَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَسْهُم بِيْنَهُمْ شَدِيدُ تُحَسَّبُهُمْ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّ شُبْحَنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا بِعُقِلُونَ ١ الله المُوالله الخياق البارِئ المُصوِّر له الأسماء الحسن كُمْثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ يُسَيِّحُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّ ٱلِيمُّ ١٠٠ كُمْثُلِٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكِمِينَ 💮

لَقَدْكَانَ لَكُونِهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُواً لَغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ ؠؽٞڹۘڴٛۄۅؘؠؽۜڹٱڵؘؖڍڹؘٵۮؽؾۛؠڡؚۧؠ۫ؠؗؠڡۜۅڐۜۊ<mark>ؙۅٲڛۜ</mark>ڎؙڡؘڍؚؽؖ<mark>ۨۅٲڛۜڎ</mark>ۼؘڣؗۅٛۯڗۜڿۣؿ الله الله الله الله عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي اللِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ <mark>وَتُقَسِطُوا</mark>ْ إِلَيْهِمْ إِنَّاللَهَ يُحِبُّ <mark>ٱلْمُقْسِطِينَ</mark> ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ أُلَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُرُواْعَلَىؒ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولِّوُهُمْ وَمَن يَنُولِكُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَأَمْ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ انْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ عِلَ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنْفَقُّنُمُ وَلِيسَّعُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءُ مِّنْ أَزْوَرِ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي آنتُم بِهِ مُوْمِنُونَ ١

بِسْ مِلْ الرَّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِ تُ<mark>شِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ</mark> وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنَكُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُداءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِٱلشُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلَآ أَوْلَآكُمُ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبُدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ <mark>رَّبُّنَ</mark>اعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا<mark> وَإِلَيْكَ</mark> أَنَبْنَا <mark>وَإِلَيْكَ</mark> ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كُفُرُواْ وَأَغْفِرُ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ يَنْبَنِي إِسْرَءِ يلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرُ مُّصَدِّقًا يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكَنَ لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرُ الْبِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمُدُ فَلَمَّا بِٱللَّهِ شَيْئًا <mark>وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا</mark> يَرْنِينَ <mark>وَلَا يَقْنُلُنَ أُولَا كُهُنَّ وَلَا</mark> يَأْتِينَ جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ مُثِّينٌ ﴿ وَمَنْ أَظَّالُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايعُصِينَكَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُومُ ٱلظَّالِمِينَ فِي مَعْرُ وفِ فَهَا يِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُواهِمِ مَوَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ - وَلَوْكرِهِ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتُولُواْ قُوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ <u>ٱلْكَنفِرُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي</u>ٓ أَرْسَلَرَسُولَهُۥبِٱلْمُدَىٰ وَدِينِٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ قَدْيَيِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَيِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصِّكَ الْقُبُورِ ١ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَوَلُو كُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ الْمُعَانِّةُ الْصَّنَفِينَ الْمُعَانِّةُ الْصَّنَفِينَ الْمُعَانِّةُ الْصَّنَفِينَ الْمُعَانِّةُ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِّةُ الْمُعَانِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَانِّةُ الْمُعَانِّةُ الْمُعَانِّةُ الْمُعَانِي الْمُعَلِّقُ الْمُعَانِّةُ الْمُعَانِّةُ الْمُعَانِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُلِقِلِي الْمُعَلِّقُلِقِلْمُ الْمُعَلِّقُلِقُلْمِ الْمُعِلِّةُ الْمُعَلِّقُلِقِلْمُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِقُلُولُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِقِلْمُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِلْمُ الْمُعِلِقِلْمُ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِقِلْمِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِ عَلَىٰ جِعَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ نَ ثُوَّمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُجَلِهِدُونَ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحِيمِ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُلُّكُو إِنكَنْمُ نَعَلَمُونَ 🕦 سبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ <u>ؠۼٝڣۣۯڶڴؙۄؙ</u>ڎٛڹؙۅۢڹڴۄۅؙ<mark>ؽؙڐڂؚڷڴۄ۫</mark>ڿڹۜؽؾۭۼٙڔۣؽڡؚڹؾؘؖۼۣ۫ؠٵٱڵٲ۫ؠؙۮ<u>۠ۅٛڡۜڛڮڹ</u> ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلُونَ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ عَلُّونَ اللَّهُ عَلُّونَ اللَّهُ عَلُّونَ اللَّهُ عَلَّو اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوَّرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ آنَصُرُ الْعَظِيمُ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ١ إِنَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوٓاْ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًّا كَأَنَّهُم أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ فِي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ لِمَ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنت طَّلَ بِفَتْ مِّنُ بَنِي إِسْرَهِ يلَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تُّعَلَّمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْ صَمَّ فَلَمَّا وَكَفَرَت طَآ إِفَةُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِبَ نَ زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥



بِسِ مِلْسَةِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ اللَّهِ عَلَا فَرُ اللَّهِ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١ خَلَقَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوكِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَرُ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَايَتَ تَأْنِيهِمْ رُسُلُهُ مِ اللَّهِ يَنَتِ فَقَالُوا أَبْسُرُ مَهُ دُونِنَا فَكُفُرُواْ وَتُولُواْ وَالسَّعَنْيَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٤ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ ٥ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ إِلِيُوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَثُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تُحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

وَإِذَاقِيلَ لَمُنْمَ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْ أَرْءُ وسَهُمُ وَرَأْيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَ ٥ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ أَلَّهُ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُواْعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ <mark>وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ</mark> ٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْحِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمُ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقُنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْ قِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوَلًا ٱخْرَتَنِي إِلَىٰ أُجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّ قَكَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّدِلحِينَ ٤ وَلَن مَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَ أَوَاللَّهُ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ١ الله التعنابن الله التعناب التعناب

بِسُ مِلْ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَ آَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ بِنَ وَأَحْصُواْ ٱلتَّارِخَلِدِينَ فِيهَآوَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ فَ مَآأُصَابَ مِن ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ رَبَّكُم لَا تُخْرِجُوهُن مِن بُيُوتِهِنَّ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ ٱللَّهُ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ **ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا** <mark>بِمَعْرُوفٍ أَ</mark>وُفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ فِي فَأَنْقُوا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِهُواْ خَيۡرًا لِلاَّنفُسِكُمُّ وَمَن بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثُهُ أَشُهُر يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ <mark>﴿ إِن تُقُرِضُوا</mark> وَٱلْآمِي لَرْيَحِضْنُ وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ ١ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيثُمْرًا ١ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلُهُ وَ إِلَيْكُرُ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المُعْمَا اللَّهُ اللّ بِسْ مِلْسَاءُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحْمِ يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمِ تُحُرِّمُ مَا أَحَلُّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ قَدْفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُمْ وَهُوَا لَعَلِيمُ الْعَكِيمُ أَنْ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو بِعِمِ عَدِيثًا فَلَمَّانبَّأْتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّانَتَأُهَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأْكُ هَذَا قَالَ نَبَأْنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ٢ عَسَى رَثُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَاتٍ قَلِنَاتٍ تَلِبَاتٍ عَلِدَاتٍ سَلَيِحَتٍ ثَيِّبَنِ وَأَبْكَارًا ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادُّ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعَنَذِرُواْ ٱلْيُوْمِ إِنَّمَا تَجَزَوْنَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ٧

ٱؙسۡكِنُوهُنَّ مِنْ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ مَلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ مِ إِن تَعَاسَرُهُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى ﴿ لِينَفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّاءَ انْنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرًا ١ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاتُهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنُهَا عَذَابًا نُكُرًا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أُعَدُّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً آفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْأَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُرًا إِنْ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظَّالْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلِحًا يُذْخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزُلُّ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُو ٓ الْأَنْ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّمْنِ ٱلرِّحِيمِ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ٢ ٱلَّذِي خُلُقُ سَبْعُ سَمَوَ تِ طِبَاقًا مَّا تُرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوْتٍ فَأُرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُّ نُيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبَصِرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ١ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمصَيِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَاب ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ا إِذَا ٱلْقُواْفِيمَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفْوُرُ ١٠ تَكَادُتُمَيُّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَآ ٱللِّي فِيهافَوجُ سَأَلُمُ خَزَنَهُاۤ ٱلْمَيَأْتِكُونَذِيرٌ ٥ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْجَاءَ نَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ ١٠ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلْ مَاكَّنَّا فِي أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ مِ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنكفِقِينَ وَٱغۡلُظُ عَلَيْهُمَّ وَمَأُونَهُ مُ جَهَنَّا مُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَلَرْ يُغْنِيَاعُنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا**ُ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ** إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّنِي مِن فِرْعَوْكَ وَعَمَلِهِ ـ وَنَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْ مِ ٱلظَّلِمِينَ <mark>۞وَمَنْهُمُ ٱبْنُتُ</mark> عِمْرَنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ عَوَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِئِينَ

فَلَمَّارَأُوْهُ زُلِفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَاٱلَّذِي وَأُسِرُّواْ قُولَكُمْ أُوِاجْهَرُواْ بِدِي إِنَّهُ مَعَلِيمُ الْإِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ أَلَا كَنْتُم بِهِ عَدَّا عُونَ ﴿ ثُلَّ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ أُوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيعِ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ٱلرَّمْكُنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ (أُنَّ ءَأُمِننُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي الْ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَّعِينِ (٣) تَمُورُ ١٠ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكُيْفَ المَّنْ الْمِنْ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَّ مَا بِسْ مِلْ السِّهُ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرِّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ ؽؙڡٞڛػٛۿؙڽۜٛٳڵۜۘٳڷڒۘٱڵڗؙؙؙۜۘٛڡؙۧؽؖٳؚؾؘؙ۫؋ۥڹؚػٛڸۜۺؘؠٙۼؚڹڝؚێڗٞٛ<mark>۞ٛٲڡۜۜڹ۫ۿڵٵۘٲڵۜۮؚؽ</mark> تَ وَٱلْقَلِمِ وَمَايَسُطُرُونَ ١٥ مَمَ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ١ هُوَجُندُ لَكُور يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ (٢) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ (١) <u>۞ٛٲ۫ڡۜۜڹٝۿؘۮۜٲٱڵۘۮؚؠ</u>ؠڒۯؗٛۊؙؙڴڗٳؚڹٲؙڡۧڛؘڬڔۣۯ۫ۊؘۮۥؘؘؘڵڵۜجۛۘۅٲڣؚڠؙڗؙۅۜ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فَي إِنَّارَبَّكَ هُو ۘۅؘنٛڡؙٛۅڔٟ<mark>ۺٲؙڣؘۜڹؠؘڡۺۣؠ</mark>مؙڮؚڹؖٵۼڮؘۅؘجؚۿؚ؋ۣ؞ٲٛۿ۫ۮؽ<mark>ۧٲؙڡۜڹؠؘڡٝۺۣؠ</mark>ڛۅؚؾۗٵ أَعْلَمْ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَأَعْلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَلَا تُطِع عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ قُلُ هُوَالَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيْدُهِنُونَ ١ وَلَاتُطِعَ كُلُّ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ٢٠ قُلُهُوَٱلَّذِي ذَرَا كُمْ حَلَّافٍ مَهِينِ إِنَّ هُمَّازِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ شُمَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشّرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمْ أَثِيمٍ ١ عُتُلِ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَا لِ وَبَنِينَ ا إِذَا تُتَاكِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَكِ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلَّعِلَّمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَاللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ سَنَسِمُهُ, عَلَى لِخُرْطُومِ (١) إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٧) وَلَا يَسْتَثَنُّونَ (١٠) فَطَافَ عَلَيْهَاطَآ بِفُ مِّن رَّبِكَ (كَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل وَهُمْ نَاآيِمُونَ (١٥) فَأَصَّبَحَتْ كُالصَّرِيمِ (١٠) فَنَنَادُوْ أَمُصِّيحِينَ (١١) أَنِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنْ) وَأَمْلِي لَمُم إِنَّا كَيْدِي مَتِينُ (إِنَّ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم ٱغۡدُواْعَلَىٰحَرَٰثِكُمُ إِنكُننُمُ صَلِمِينَ ٢٦٤ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرۡ يَنَحَافَنُونَ ٢٦٠ مِّن مَّغَرَمِ مُّمَّقَلُونَ ﴿ الْمُعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرُ أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينُ فَي وَغَدُواْعَلَى حَرْدِقَادِرِينَ فَأَمَّا لِعُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ لَكُلُولًا أَن تَذَرَكَهُ ونِعْمَةُ مِن رَّبِهِ عَلَيْدِ فَإِلْعَرَآءِ وَهُومَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ رَأَوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ٢٠٠٠ بَلْ نَحَنُّ مَعْرُومُونَ ٧٠٠ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُأَقُل فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ فَ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لُّكُو لُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَا فَأَقْبَلَ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكْرُويَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجْنُونٌ وَهُوكَاهُو إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ وَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ فَالْوَايُونَلُنّاۤ إِنَّا كُنَّاطَاعِينَ (٣) عَسَىٰ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم رَبُّنَا أَن يُبْدِلِنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٢٦) إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم بِسْ مِلْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الْكُورُكُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِينَ اللَّهُ اللَّهُ كُنْفَ تَعَكَّمُونَ اللَّهُ أَمُّ ٱلْمَا قَدُ اللَّهِ مَا ٱلْمَا قَدُّ لَهُ وَمَا أَدْرَيكَ مَا ٱلْمَا قَدُّ لَكُ كَذَّبتُ ثُمُودُ وَعَادُّ بِٱلْقَارِعَةِ ٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا <mark>ڵڴ</mark>ؙڔڲڬٮٛڔؙٛڣۣۑ؋ؾؘڋۯۺۅڹۘ؆۬؆ٳؚؾۜڶػٛۄ۬ڣۣۑ؋ؚڵٵۼؘۜێٞۯۏڹۜ۞۪ۜٵ<mark>ؙٛؗؗؗ؋ڶڴؗۄ</mark>ؙ۬ؿڡڬڽٞٛ عَلَيْنَابُلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَعْكُمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم عَادُّ فَأَهْلِكُواْبِرِيجِ صَرْصَرِعَاتِيةِ الْسَخَرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيكَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى بِذَلِكَ زَعِيمٌ ٤٤ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآجٍ مْ إِن كَاثُواْ صَلْدِقِينَ ١ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكةٍ ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 👀

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ (٥٥) وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ (٢٦) لَّايَا كُلُّهُ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ فِي فَعَصَوْارَسُولَ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ١٧٤ أَفْسِمُ بِمَانْبُصِرُونَ ١٥٥ وَمَا لَانْبُصِرُونَ ١٥٥ رَبِّيمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ إِنَّهُۥلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ نَ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوُّمِنُونَ (١٠) اللَّ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذْكِرَةً وَتَعِيهَا آُذُنُّ وَعِيلَةٌ لَا اللَّهِ الشُّورِ وَلَابِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ (٤٤) نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٤) وَلَوْ نَفْخَةُ وَكِيدَةً وَالْعِدَةُ وَكُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالْ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدةً ١ نْقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَلْأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذْ نَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ١٤٠ ثُمَّ لَقَطَعْنَا <mark>ڣۜۑۘۅؙڡٙؠۣڹؚ</mark>ۅۅؘقعَتِٱڶؙۅۘٲۊؚۼڎؖ۞ۅۘٲڹۺؘقَّتِٱلسَّمَآءُۏؘۿؚؚؽ<mark>ۑۜۅ۫مَؠۣڹ</mark>ؚۅٳۿؚۑؖڎؙٞ مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَامِنكُم مِّنْ أَحَدِعَنْهُ كَحِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ النَّذُكِرُهُ الْمَالِكُ لَكُلُو اللهُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهَا وَيَعِمُلُ عَرْشَ رَيِّكَ فَوْقَهُمْ يُومَيِدِ ثَكَنِيةٌ اللهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ ع لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنِّكُ وَلَحَسَّرَةُ عَلَى الله يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ الله عَامَنُ أُوتِي ٱلْكَفِرِينَ فَ وَإِنَّهُ الْحَقُّ ٱلْيَقِينِ فَ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (٥٠) كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَنْيَقُولُ هَا قُومُ الْقُرَّهُ وَالْكِنْبِيةُ إِنِّ ظَنَنْتُ أَيِّ مُلَاقٍ المُعْوَلَةُ المُجَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذِ عِلَامِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَي خِنَةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَالْحِيدِ اللَّهِ عَالِيكَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُنُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمۡ فِ ٱلْأَيَّامِ بِسْ مِلْ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْخَالِيَةِ (إِنَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَنْكَنْنِي لَمُ أُوتَ كِنْبِيةً سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۞ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعُ أَن مِّنَ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ( ) يَلْكِتُمُ كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ( ) مَا أَغْنَى ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ تُعَرُّجُ ٱلْمَكَيْبِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَلَّهِ اللَّهِ فَلْمِي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَلْمِي الللَّهِ الللَّه عَنِي مَالِيَةٌ ﴿ هَا هَاكَ عَنِي سُلْطَانِيَةٌ ﴿ فَأَدُوهُ فَغُلُوهُ إِنَّ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَبُرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بِعِيدًا إِنَّ وَنَرَنْهُ قَرِيبًا ﴿ يُوْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ فَي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلجِبَالُ كَالْعِهِنِ ١ وَلَا يَسْعُلُ حَمِيمً حَمِيمًا ١

فَلْا أَقْسِمُ بِرَبِّ لَشُرْقِ وَٱلْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبَدِّلَ حَيْرًا مِنْهُمْ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبنِيهِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي وصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (أَنَّ وَفَصِيلَتِهِ أَلِّي تُعُويهِ (اللَّي وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ <u>يُوعَدُونَ (اَنَّ) يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱ</u>لْأَجْدَاثِ سِرَاعَاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ ﴿ كَالَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةً لِّلشُّوى ﴿ لَا تَدْعُواْ (عُنَّ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُ رِّ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةً أُذَاكِ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ مَنْ أَذْبِرُ وَتُولِّنَ ﴿ لَكُ وَجَمَعَ فَأَوْعَيَ ١٠ ﴿ فَإِنَّ أَلِمِ نَسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا الْ إِذَامَسَّهُ ٱلشَّرِّجَزُوعَانَ وَإِذَامَسَّهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا اللهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ (١) وَٱلَّذِينَ فِي بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِبِ أَمُوالِهِمْ حَقُّ مَعَلُومٌ لِللَّهِ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَأَ<mark>نُ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِ</mark>ن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ ؠۑؘۘۅٝڡؚٳٛڵڐؚۑڹۣ۞ۘۅٛٲڵۜڐؚؠڹؘۿؗؠڝؚ<sub>ۨ</sub>ٞ۫<mark>ۼۮؘٳٮؚ۪ڔٙؠۣؠ</mark>ؠؙٞۺۛڣۣڨۘۅڹؘ۞<mark>ٛٳڹۜۘۼۮؘٳڹ</mark> عَذَابُ أَلِيمٌ ١ فَالَيْقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَنِ ٱعْبُدُواْ رَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُونِ (١) وَٱلَّذِينَ هُو لِفُرُوجِهِمُ حَنفِظُونَ (١) إِلَاعَلَىٰ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٢) فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَننَ فِيمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا إِنَّ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمُ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَلِعَهُمْ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَكَ بِهِمْ قَايِمُونَ (٢٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُعَافِظُونَ فِي ٤ اذَا بِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ ٱسْتِكْبَارًا الله عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٧٧) أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنَّهُمْ لَمُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاكَ غَفَّارًا ۞ أَن يُدُخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ ( مَن كَلَّا إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ( اللهُ اللهُ عَلَمُونَ

سِيونَةُ الْجَرِسَ الْمَا الْمُعَالَةُ الْجَرِسَ الْمَا الْمُعَالِثُونَا الْمُعَالِقُونَا الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُونَا الْمُعَالِقُونَا الْمُعَالِقُونَا الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِ بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرِّحِهِ قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أُنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُمِّنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوۤ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَالَ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنَا بِهِ وَلَن نَشْرِك برَبِنا آخَدا ا وَأُنَّهُ، تَعْكَلَيْ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا أَن وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلَّإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِن وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِن ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كُمَاظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَ لَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُلَهُ شِهَابًا رَّصَدًا أَنَّ وَأُنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا<mark>سَ وَأَنَّاظَنَنَّآ أَن لَّن</mark> نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هُرَبًا إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوَّمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لْكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَللَّكُو أَنْهُ رَا ١٠٠ مَّالَكُو لَلاَنْرَجُونَ لِللَّهِ وَقَارَا اللهِ وَقَدْ خَلَقًاكُمْ أُطُوارًا إِنْ أَلْمُ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ۗ وَجَعَلُ ٱلْقَمَرَفِجِنَّ نُوْرًا وَجَعَلُ ٱلشَّمْسَسِرَاجًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّهُ لِتَسَلَّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمُ يَزِدُهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرْنَّ عَالِهَتَكُمْ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١٠ وَقَدُأُضَلُواْ كَثِيرًا وَكَانُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ١ مِّمَّا خَطِيْكَ إِمْ أَغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِ لَانْذُرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ كُنَّ رِّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَانَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّانْبَارًا ١ الْمُورَةُ الْمُزْمِّ لِنَا الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤمِ الْمُؤْمِ الْمُؤمِ الْمُؤم بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّمْنِ الرِّحِيمِ يَّأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلْيُلَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَأُواْنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ا أُوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا اللَّهِ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١٠ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَّا وَأَقُومُ قِيلًا ١٠ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ وَأَذْكُرا لَهُ مَرَبِّكَ وَتَبَتُّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١ وَٱصْبِرَ عَلَىمَايَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجُرًاجَمِيلًا ٥ وَذَرْنِ وَٱلْكُكُذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالُا وَجَعِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالْ ٷۘٵڹؘؾؚٱڸؚٙۼٵڷؙػؿڹٵڡۧۜۿؚۑڵڒ<mark>۞ٳڹۜٵٞٲ۫ۯڛڵڹٵٙٳڵؿڴڕؙۯڛ۠ۅڵ</mark>ۺڹۿڐ عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ١ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مُعْولًا إِنَّ هَنذِهِ عَنَذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْاْرَشَدَا ١٠ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا ١ فِيةٍ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِهِ - يَسَلُكُنُهُ عَذَابًا صَعَدًا <mark>﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ</mark> ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠ وَأَنَّهُ إِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَذْعُواْرَبِي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لا آمُلِكُ لَكُونَ صُرًّا وَلارَسُدَا اللَّ قُلْ إِنَّى لَن يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (٢٠) إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا اللهِ حَتَى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا ١٠٠٠ عَنْكِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظَهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَأْحَدًا (أَنَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرَصَدًا **لِيَّ لِيَعْلَمَ أَن قَدُّ أَبْلَغُوا**ُ رِسَلَكتِ رَبِّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَذُا ۞

ٳ۪نَّهُۥڡؘۜڴۯ<u>ۅۘڡٞڐۘۯ(٨٩</u>)ڡؘ<del>ؙڡۛۛڹ</del>ؚڶڴؽ<u>ڡؘۊڐۘۯ۩ٛۺ</u>ٞڡ<u>ۛؖڣڸڶڲؽڡؘۊڐۘۯ۞ۺؙ</u>ؙٚڹڟؘڗ ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصُفَهُ، وَثُلُثُهُ وُطَآبِفَةٌ مِّنَ اللهُ مُعَسَى وَبُسَرَ اللهُ مُعَ أَدُبروا أَسْتَكُبرَ اللهَ فَقَالَ إِنْ هَلْدَآ إِلَّا سِعْرُ ال ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارْ عَلِم أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ وَأَمَا تَيسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَيْ يُؤْثَرُ ٤٤ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ٢٠٠ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ٢٠٠ وَمَآ أَدْرِيكُ مَاسَقُرُ (٢٧) لَانْبَقِي وَلَانَذَرُ (٨) لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ (٢٠) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ <mark>ۅؘۜؖؖؖؖؖؖٵڂۯ۠ۅڹ</mark>ۜيؘڞٝڔؠٛۅڹۜڣۣٱڵٲڒۧۻؚؠٙڹۛۼؙۅڹؘڡؚڹڣؘڞٙڸٱڵڸۜ<mark>؋ۅؘۜٵڂۯؙۅڹ</mark> الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتَنَةً يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ للَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْخَيْرِ تَجِدُوهُ لِّلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ **ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ** وَيَزْدَاد**َ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا**إِيمَنَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْراً وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَلَايَرُنَاب<mark> ٱلنَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَاب</mark> وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَثُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآأَرَادَٱللَّهُ بَهِٰذَامَثَلًا كَذَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي المُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِ مَن يَشَآءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ لَا كَلَّا بِسْ مِلْسَاءُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِكِمِ وَٱلْقَمْرِاتُ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ اللَّهُ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهُ إِلَّهُ الْإِحْدَى يَتَأْيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ فِي قُرْفَأَنْذِر فَ وَرَبِّكَ فَكَيِّرُ فَيَ وَيَابَكَ فَطَهِّرُ فَ ٱلْكُبرِنِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللّل وَٱلرُّجْزَفَاهُجُرُ فِي وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ فَ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ فَ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَدُّ (٢٦) إِلَّا أَصْحَابَ أَلْيَمِينِ (٢٦) فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَ لُونَ فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ فِي فَذَ لِكَ يَوْمَ إِن يَوْمُ عَسِيرٌ فَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (الْ) مَاسَلَكَ كُرْفِي سَقَرَ (الْ) قَالُواْ لَرُنَكُ مِنَ غَيْرُيكِيرِ ﴿ وَرَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ مَّمْدُودًا إِنْ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنْ وَمَهَدتُ لَهُ مَعْ عِدًا إِنْ ثُمَّ يَظْمَعُ ٱلْخَابِضِينَ ٥ وَكُنَّانُكُذِّ بُينُومِ ٱلدِّينِ ١ حَتَّىٰ أَتَكْنَا ٱلْيَقِينُ ١ أَنُ أَزِيدُ ١٠ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِنَا عَنِيدًا ١٠ سَأْرُهِ قُهُ وَصَعُودًا



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأُسْجُدُ لَهُ، وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طُويلًا ١ عَيْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيُخَافُونَ هَتَوُلآء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ١٠ نَحْنُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمْسَكِينًا خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُم م وَإِذَا شِنْنَا بَدَّ لَنَا أَمْثَلَهُم بَنْدِيلًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْدِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَنَذَكِرَةٌ فَمَن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ۞ ۞ إِنَّا نَخَافُمِن رَّبِّنا <mark>يَوْمًا</mark> عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۞ <mark>فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ</mark> وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا آن يَشَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ ٱلْيُؤمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ١ اللهُ مُتَّكِئِنَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْ هَرِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْمٍ مِظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذَّ لِيلًا الْكَوْتُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيةٍ المُولِعُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّلْمِلْمِلْلِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْلِيلِيلِي الل مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَت<mark>ْ قُوارِيرُاْنِ قَوَارِير</mark>ُا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقُدِيرًا <del>لِثَ</del> بِسْ مِلْسَاءِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًاكَانَ مِنَ اجْهَازَنِجِ بِيلًا ﴿ كَا عَيْنَا فِيهَا تُسُمَّى سَلْسَبِيلًا وَٱلْمُرْسَكَتِ عُرَفًا ۞ فَٱلْعَصِفَتِ عَصَفًا ۞ وَٱلنَّشِرَتِ نَشُرًا ۞ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوًا مَّنثُورًا فَٱلْفَرِقَاتِ فَرُقًا فِأَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فِي عُذْرًا أَوْنُذُرًّا فَإِنَّا إِنَّمَا الله وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمِّ رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١٠ عَلِيَّهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ ١٤ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ٥ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ فَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّنَتُ إِنَ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ طَهُورًا ١ الله والفصل الله ومَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ الله وَمُلِّي وَمُلِّ يَوْمَهِ لِهِ نَعَنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ١٠٠ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعَ لِّلْمُكَدِّبِينَ ١٠ أَلَمْ نُهُ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ ٧٤ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ <mark>۞ وَيُلُّ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ</mark> ۞

سُولُونُ النِّئِيا النَّابِ اللَّهُ ال VA PER S بِسْ مِلْسَاءِ ٱلرَّمْ الرَّامِ اللَّهِ الرَّمْ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ النَّهَا إِلْعَظِيمِ ﴿ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلْفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَّا فُونَ ﴿ كُلَّاسَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞ أَلَرْنَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقَنَكُمْ أَزْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا إِن وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا اللَّهُ وَبَنيَهُ نَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٠ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثُجَّاجًا ﴿ لِنَحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَنَبَاتًا ١٠ وَجَنَّاتٍ أَلُّفَا فَا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا ١ يُومَّ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَأُفُواَجًا ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوا بَا ١ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتْ مِنْ صَادًا ۞ لِلطَّعِينَ مَا اَبَا اللَّهُ لَبِينِ فِيهَا أَحْقَا بَا ١ اللَّهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا وَغَسَّاقًا ١ حَكَرَآءً وِفَاقًا ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكُذَّبُواْبِ عَايَكِنِنَا كِذَّا بَا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ۞

أَلَوْ نَغَلُق كُومِن مَّآءِ مَهِينِ إِنَ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَكِينٍ إِنَّ إِلَى قَدرِ مَّعْلُومٍ (٢٠) فَقَدَّرْنَا فَيَعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٣٠٥) وَيْلُّ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠٠) أَلَرْ بَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَالْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُراتًا ﴿ وَيُلُّ يُومِ نِ لِلَّمُ كَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَاءً فُراتًا ﴿ وَيُلْ يَوْمِ نِ لِلَّمُ كَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَاءً فُراتًا ﴿ وَيُلْ يَوْمِ نِ لِلَّمُ كَذِّبِينَ ﴾ ٱنطَلِقُوۤ اللَّهُ مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَدِّبُونَ ١٠ انطَلِقُوۤ اللَّه ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ إِنَّ لَّاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (آ) إِنَّهَا تُرْمِي بِشَكْرِدِ ۘػٱڶڡۜٙڝٝڔ<u>ۯ؆</u>ٛػٲ۫نۜڎؙۥؚڄؘٮٚڶؗؾؙٛڞؙڡ۫ڗؖ؆<mark>؆ۅؘؽڷ۠ۑۅٞڡؠۣۮؚؚڵٞڷؙڡٛػۮؚۨؠؠڹ</mark>ۛ؆٣ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ٥ وَيُلِكُومَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مُ فَيَعْنَذِرُونَ ١ وَيُلُّ يُومَعِدٍ لِّلْمُ كَدِّبِينَ ﴿ مَا هَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَإِنكَانَ ڵڴڒڲؘؽؙڎؙۜڡؘڲۮؙۅڹؚ<del>۞ۘٷ۫ؽڷٞ۫ؠؙۊؘڡؠٟۮؚؚڵؚڷؿۘػۮؚۜؠؚڹ</del>ؘ۞ٳڹۜۘٱڷڡٛێؘۘڡؚٙڹۘ؋ؚ ظِلَالِ وَعُيُونِ (نَا وَفُوَكِهُ مِمَّايَشَّتَهُونَ (نَا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ كُولَيْكُ يُومَمِ نِهِ <u>لِلَّمْ كُذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ</u> قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجُرِمُونَ ۞ **وَيْلُ يُوَمَعٍ ذِ** لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُوا أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۞ وَيُلِّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَإِلَّي خَدِيثٍ بَعْدَهُ أَيُّ مِنُونَ فَ فَي أَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ أَي مِنْونَ



إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٢٦) حَدَآيِقَ وَأَعْنَبًا (٢٣) وَكُواعِبَ أَنْرَأَبًا (٢٣) وَكُأْسًا دِهَاقًا ١ كُلْيَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذًا بَالْ مَ جَزَآءً مِنرِّيكِ عَطَآءً حِسَابًا ١ رَبِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ اللَّهِ مَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُا لَعُومُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَّا بَّالْقَ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ٤ التازعاني فيونغ التازعاني بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيهِ وُٱلنَّنزِعَتِ غَرْقًا ﴿ وَٱلنَّاشِطَتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّابِحَتِ سَبْحًا نَّ فَأَلْسَنِيقَتِ سَبْقَا كَا فَأَلْمُدَيِّرَاتِ أَمْرَا فَيَ<mark>وْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ</mark> ا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ١ فَكُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ١ أَبْصَـُرُهَا الْمَارِ وَاجِفَةٌ اللَّ خَلْشِعَةٌ ٥ يَقُولُونَ أَعِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١ أَعِذَا كُنَّا عِظْكُمَا نَجْدَرَةً ﴿ فَا لُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۖ فَا فِي اَعْ اَلْهِ عَارَجُرَةٌ ۗ وَحِدَةٌ إِنَّ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١٤ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١٥



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ عَبِسُ وَتُولِّي إِنَّ اللَّهِ مَا الْأَعْمَى ﴿ وَمَا يُدِّرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُ إِنَّ الْعَلَّهُ مِنْ اللَّهِ الْعَلَّهُ مِنْ اللَّهِ الْعَلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُدِّرِبِكَ لَعَلَّهُ مِنْ أَقْ يَذَّكُرُ فَنَنَفَعُهُ ٱلذِّكُرِي آَمَّا مَنِ السَّغَنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ رَصَدَّىٰ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ٥ وَأُمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى ٥ وَهُوَ يَخْشَى ٥ فَأَنتُ عَنْهُ نَلُهَّىٰ ١٠ كُلَّا إِنَّهَا نَذُكِرَةً ١٠ فَمَنَ شَآءَ ذَكُرَهُۥ ١٠ فِيضُحُفِ مُكَرَّمَةٍ اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُّطُهَرَةِ إِنَّ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ (١٠) كِرَامِ بَرَرَةِ (١١) قُبِلُ لَإِنسَانُ مَاۤ ٱكفرَهُۥ ﴿ مِنۡ أَيۡ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ ۞ مِن نَّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿ مُا اللَّهُ مُ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَنَ أَمَّا لَهُ فَأَقَّبُرَهُ وَنَ أُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَنَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَ إِن فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عِنَ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ٥ ثُمَّ شَقَقْنَاٱلْأَرْضَ شَقَّانَ فَأَنْبَتَنَا فِيهَاحَبَّانِ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا ١٠ وَحَدَ آبِقَ غُلْبًا ١٠ وَفَكِحَهَدُّ وَأَبًّا ١٦ مَّنْعًا لَّكُرُ وَلِأَنْعَكِمُ ثُنَّ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ ثُنَّ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَةُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَآ وَصَاحِبَاهِ وَبَنِيهِ وَآ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِلْهِ شَأَنُّ ال ؽۼ۫ڹۑڍ؆<mark>؆ۅٛۘڿۘۅؗ؋ؙۑؘۅؘڡؠۣڹ</mark>ؚؚؚڡؙٞۺڣؚڔ؋ؖ۫۞۞ۻٵڃػڎؙؖۨڡٞٛۺؾۜڹۺؚڔ؋ؖٛ۞<u>ٷڿۘۅؖ؋ؖ</u> يَوْمَيِذِعَلَيْهَاعُبُرَةُ ٤ تَرَهُفُهَا قَنْرَةُ ١٤ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ١

كُلْآ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَآأَذُرَيْكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِنْكُ مَّرْقُومٌ إِن وَيْلُ يَوْمَ يِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ إِن ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١) وَمَا يُكُذِّبُ بِعِيمَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١) إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٥ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١٠ مُمَّ بُقَالُ هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَدِّبُونَ ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَّكِ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ ﴿ وَمَاۤ أَدُرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ ١٠٠ كِنْكُ مِّرَقُومٌ ١٠٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِلَفِي نَعِيمٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ عَلَى تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠ خِتَكُمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ١ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ مِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِمِمْ يَنْغَامَنُ ونَ أَن وَإِذَا أَنقَلُمُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَمُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلآء لَضَا لُّونَ ١٠ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ مَا لَأَدِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِيضَ حَكُونَ ﴿

بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ <mark>إِذَا</mark> ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۞<u>وَإِذَا</u> ٱلْكَوَاكِبُ ٱنَثَرَتْ۞<u>وَإِذَا</u>ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغُثِرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأُخِّرَتُ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ١ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّاشَآءَ رَكَّبَكَ ٥ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كَرَامًا كَنِيِينَ إِنَّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ شَالِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ إِنَّ وَإِنَّ ٱڵڡؙٛڿۜٵڔ<u>ڵڣۣ؞</u>جَعِيمِ (١) يَصْلُونَه<mark>ٵيَوْمَ ٱلدِّينِ (١) وَمَا</mark>هُمُ عَنْهَا بِغَآبِينَ الله وَمَا أَذْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠ أَمَّ مَا أَذْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ا يُوم لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْءً وَ ٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ المُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِدِ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ اللَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُواْعَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ١ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١





بَلْ ثُوَّثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١ إِنَّ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ١ الْجَاشِينِ الْجَاشِينِينِ الْجَاشِينِينِ الْجَاشِينِينِ الْجَاشِينِينِ الْجَاشِينِينِ الْجَاشِينِينِ بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيهِ هَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ١٥ وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ خَشِعَةً ١ عَامِلَةُ نُا صِبَةُ إِنَّ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً الْكَثْمَةُ عَيْنِ عَانِي عَانِيةٍ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعٍ وُجُوهُ يُومَيِدِ نَاعِمَةُ ٨ لِسَعْيَهَارَاضِيَةٌ ١ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ لَّاتَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةً ﴿ إِن فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ﴿ إِن فِيهَا سُرُرُ مُ مُؤْفُوعَةٌ ﴿ إِنَ وَأَكُوا بُ مَّوْضُوعَةُ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُونَةٌ (١) وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةً أَفُلا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِكَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ أَنْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ١٠ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١٠ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فَ



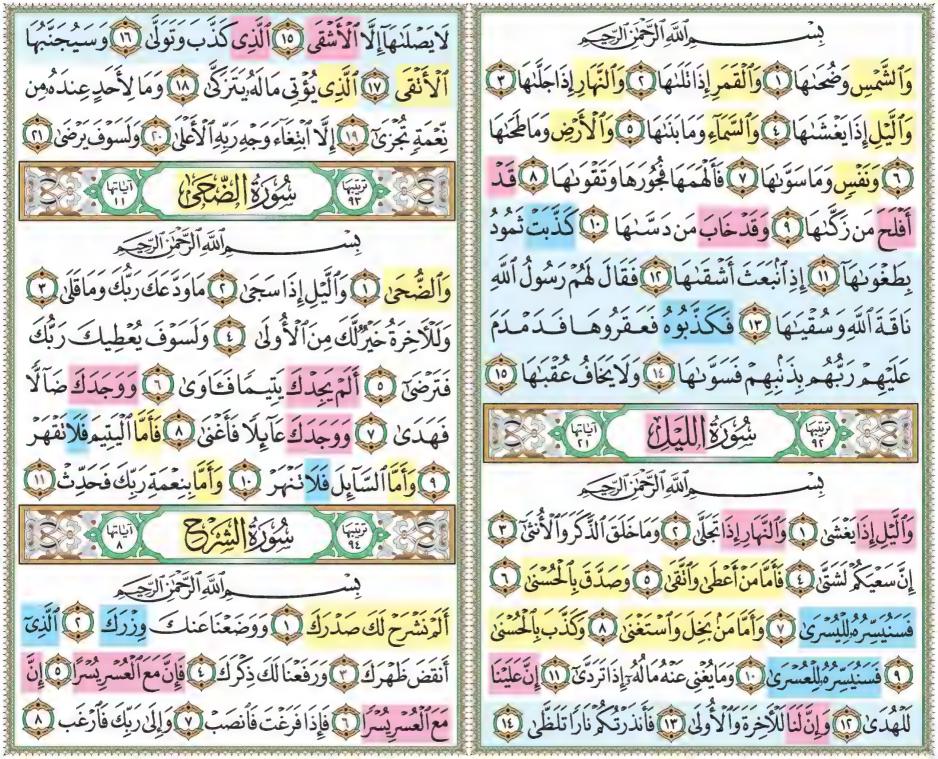









